

# www.helmelarab.net



# ١ \_ صُورَة سَلْبيَّة ..

رانَ هدوء نسبى ، على قاعدة الفضاء المصرية ، في الصحراء الغربية ، وبدا مظهرها أشبه بقاعدة مهجورة خالية ، لولا مكُوك الفضاء ، القابع على منصّة الإطلاق ، وتلك الأبخرة الباردة ، التي تتصاعد من فُوهة العادم في قاعدته ، وتلك الأضواء المتألّقة في نوافذ مَبْني المُرَاقبة ، في طرف القاعدة ..

وفى هدوء وآليَّة ، ارتفع ، عَبْرَ مكبِّرات الصوت ، نداء مرقائد القاعدة ، وهو يقول :

- تمت مراجعة كل النقاط ، وما زلنا نواصل العدّ التنازُليُ ، وسيتم الإطلاق بعد خمس دقائق .

عاد الهدوء يسود بعد عبارته ، التي تتكرُّر كل خمس دقائق تقريبًا ، وراح العاملون بالقاعدة يراقبون شاشة العلم التنازليّ ، التي ترتسم فوقها الأرقام بلون أخضر برَّاق ، وبترتيب تنازليّ رتيب ، على حين عقد قائد القاعدة حاجبيه ، داخل قاعة المراقبة ، وهو يغمغم :



وكانت تتخذ مسارًا حلزونيًا ، يؤكد حمية عُبُورها غلاف الجوِّى ، في طريقها إلى الشمس .

غمغم المساعد في خُفُوت :

\_ لقد أبلغونا بذلك رسميًّا .

رفع القائد سبَّابته ، وقال في حزم :

\_ هناك ما لم يبلغونا به رسميًا .

التفت إليه مساعده في اهتمام ، وهو يقول :

\_ ما هذا ياسيدى ؟

ازداد انعقاد حاجبي القائد ، وهو يقول :

- لقد حاول العلماء تحليل مكونات تلك السحابة الكونيَّة ، بواسطة المنظار الطَّيْفِيَ (\*) ، ولكن النتائج جاءت مثيرة ومقلقة ، إذ تبيَّن أن مواد تلك السحابة الغامضة مجهولة ، وغير معروفة تمامًا ، مما يجعل نتائج عبورها لغلافنا الجوى مجهولة ، وغامضة .

صمت لحظة ، ثم أرْدف في صوت مرتجف : - ومخيفة .

(\*) المنظار الطيفى ( سبكتروسكوب ) : عبارة عن منظار ، يلتقط ألوان الطُيِّف ، ويرسم لكل معدن معروف خطوطًا سوداء خاصة ، فى منطقة من مناطق الطيف ، يمكن بواسطتها تحديد كل المعادن المعروفة . \_ ستبدأ بعد دقائق واحدة من الرحلات المقلقة في رنامجنا .

اجسم مساعده ، وقال :

\_ عجبًا!!.. إنني أراها رحلة روتينيَّة ياسيَّدى .

قال القائد في عصبية :

\_ أخطأت الرؤية إذن .

أخفى مساعده ابتسامته ، وهو يشيح بوجهه ، على حين استطرد هو في توكر :

\_ هل نسيت الغرض من تلك الرحلة ؟ . . إنهم في طريقهم لسبر أغوار تلك السحابة الكونية الغامضة .

ولوَّح بكفه ، مردفًا :

\_ لقد بدأ ذلك منذ أسبوعين ، عندما كشف مرصدنا الإليكترونى الحديث سحابة كونيَّة ، تعبُر مجموعتنا الشمشية ، وأثار هذا اهتمامهم في شِدَّة ، فأوْلُوا الأمر جُلَّ اهتمامهم ، ولكن هذا لم يؤدِّ إلَّا إلى مزيد من الحَيْرة .

تنهد في عمق ، وكأنما يستعيد ذكرى تلك الأيام ، وتابع حديثه ، قائلًا :

\_ لقد كانت تلك السحابة متألَّقة على نحو عجيب ،

قاطعه قائده في توثّر:

- لقد أَخْفَوُا الحبر بالطبع ، وأحاطوه بدرجة من السَّرِّيَّة ، خشية إثارة موجة من الفَزَع والدُّغر ، قبل تبيُّن الأسباب الحقيقيَّة لما حدث ..

رانَ عليهما الصمت لحظات ، ثم ارتفع صوت آليٌ يقول : \_\_\_ انتهى العدُ التنازليّ .. الإطلاق الآن ..

لم يكد ذلك الصوت المعدني يلقى آخر حروفه ، حتى انطلق شلال من نيران بيضاء ، من فحوهة عادم مكوك الفضاء ، الذي انطلق بلا صوت تقريبًا وبسرعة مذهلة ، قاده إليها ذلك الوقود الأميني الخاص ، الذي تم ابتكاره في السنوات الأخيرة من القرن العشرين ، وتابع القائد ومساعده انطلاق المكوك ، حتى تجاوز الغلاف الجوي ، فغمغم القائد ، وقد تضاعف توثره على نحو ملحوظ ؛

- هذا المُكُوك يحوى ثلاثة روَّاد فضاء بشريين ، بعد أن قرَّر الحَبراء أنه من المحتَّم قيادة المُكُوك يدويًّا ، لتفادى أيَّة اضطرابات إليكترونية ، أو كهرومغناطيسية ، قد تنشأ من تلك السحابة المجهولة .

غمغم مساعده في توثر ، وهو يتابع شاشة الرُّاصِد : - بهذه السرعة المذهلة ، سيبلغون السحابة قبل نصف يوم . انتقل توثّره إلى مساعده ، وهو يغمغم : \_\_ ماذا تقصد ياسيّدى ؟

تنهُّد القائد ، وقال :

\_ إنها مادَّة مجهولة ، لا أحد يدرى ما إذا كان التقاؤها بغلافنا الجوِّى ، بكل مكوِّناته الغازيَّة ، سيمضى في سلام ، أو ستشأ عنه تفاعلات جديدة ، أو قاتلة .

غمغم المساعد في توثّر بالغ :

\_ يا إلهي !!

واصل القائد حديثه ، قائلا :

\_ لم يكن هناك حلَّ ، لحسم ذلك الموقف ، سوى إرسال سفينة فضائيَّة ، للحصول على عينة من مادَّة السحابة الكونيَّة ، والعودة بها إلى الأرض ، لدراسة مكوِّناتها ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم الإضرار بالأرض .

وتنهُّد مرَّة أخرى ، قبل أن يتابع :

\_ ولعلك تذكر كيف أطلقنا سفينة آليَّة ، في الأسبوع الماضي ، وكيف أنها لم تكد تقترب من السحابة ، حتى أصابها خلَل تام ، وفقدنا كل اتصال بها ، فضاعت في الفضاء ، ولم نعرف أبدًا ما الذي وجدته .

غمغم الساعد في رهبة :

\_ ربّاه !!.. لقد تصوّرت آنذاك أنه ....

\_ هذا مستحیل !! .. ولکننا نراه فی وضوح .. فی وضوح کامل .

صرخ قائد القاعدة في انفعال رهيب : ـ ما الذي ترونه ؟.. ما الذي ترونه ؟ هتف قائد المكوك في ارتباع :

- لن تصدّقونی .. لن يصدّقني أحد . صرخ القائد في موارة :

\_ أخبرنا ما ترَوْنه بالله عليك ، و دُغ لنا مهمَّة التصديق من

مضت لحظة من الصمت ، بدت للجميع أشبه بدهر مركامل ، قبل أن يرتفع صوت قائد المكُوك ، هاتفًا :

- هناك كوكب كامل .. كوكب مأهول ، خلف السحابة . ارتسم الذُهول على وجوه الجميع ، وتبادلوا نظرات ارتباع ، قبل أن يغمغم قائد القاعدة في ذُهول :

ماذا تقول يا رجل ؟.. هل أصابك الجنون ؟
 هتف قائد المكُوك :

ربَّما ...ربَّما أصابنا الجنون جميعًا ، فثلاثتنا نرى الشيء نفسه .. كُوكبًا ضخمًا ، أشبه بصورة سلبية .. كوكبًا يشبه الأ....

وافقه قائده بإيماءة من رأسه ، وقال : ـ نعم .. وبعدها سنتوصّل إلى ما نريد . أو ..... وارتجف صوته ، وهو يستطرد :

\_ أو نفقد مزيدًا من الضحايا .

\* \* \*

ه لقد اقتربنا من السحابة .. . . ..

غَبَرَت تلك الحملة أجهزة الاتصال ، فارتجفت أجساد طاقم المراقبة في انفعال ، بعد نصف يوم من الانتظار ، ومال قائد القاعدة نحو بُوق جهاز الاتصال ، وقال :

- من القاعدة إلى المُحُوك . . هل تعمل كل الأجهزة بانتظام ؟ أجابه قائد المُحُوك :

- كل شيء يسير على ما يرام ، ونحن نقتوب من السحابة الغامضة ، وهي تبدو شديدة التألّق ، كأنما هي مصنوعة من الفضّة الخالِصة ، و .....

بتر الرجل عبارته بغتة ، وانطلقت من حنجرته شهقة قويَّة ، ارتجفت لها أجساد طاقم المراقبة كله ، قبل أن يهتف قائد القاعدة في توثُر ؛

\_ ماذا حدث ؟.. أجب بالله عليك .. ماذا حدث ؟ أتاه صوت قائد المكُوك ، يهتف في ذُغر :

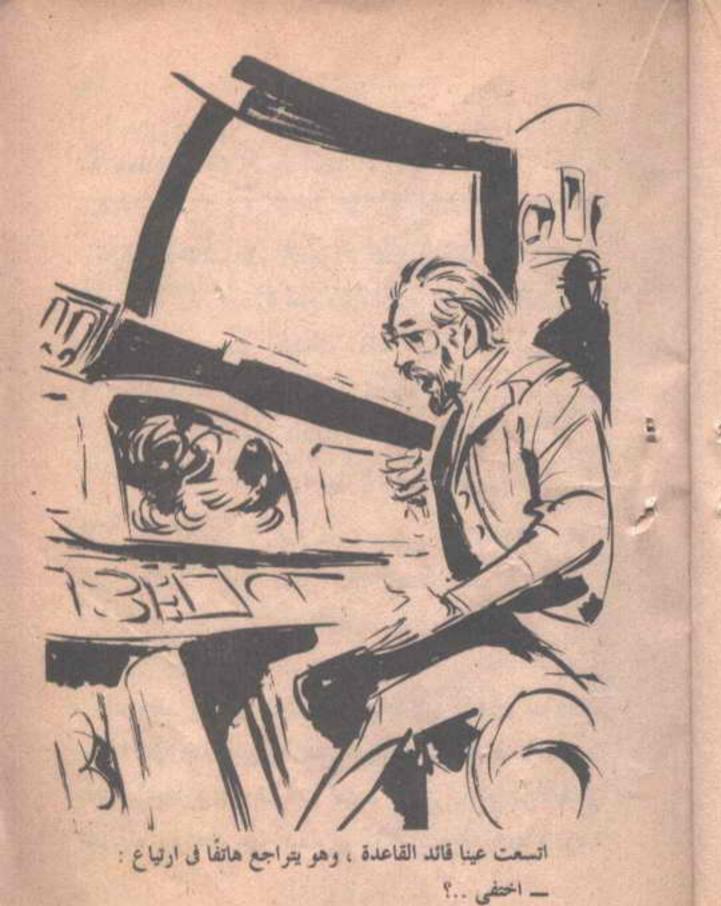

صرخ فجأة ، باترًا عبارته ، ومستطردًا فى ارتياع : ـ هناك مكُوك فضائتي ينقض علينا .. إنه أيضًا أشبه بصورة سلبية .. إنه سيرتطم بنا مباشرة .. إنه ....

انطلق من جهاز الاتصال فجأة أزيز عنيف ، وصراخ بشرى مُرْعِب مخيف ، هوت له قلوب الجميع بين أقدامهم . قبل أن يسود صمت تام ، عَبْرَ أجهزة الاتصال ، ويصرخ مراقب الرادار الفضائي في رُغب :

\_ لقد غبر المكُوك السحابة الغامضة .. و .. و .... صرخ به قائد القاعدة :

\_ وماذا ؟

انهار الرجل ، وهو يجيب في مرارة :

\_ واختفى .. اختفى تمامًا ..

اتسعت عينا قائد القاعدة ، وهو يتراجع هاتفًا في ارتياع :

\_ اختفی . . ؟

ولم يُحرُّ أحد الحاضرين جوابًا ..

لقد بقى الصمت ..

الصمتُ التامُ ..

\* \* \*

# ٢ \_ المتطوّع ..

رفع الرائد ( نور الدين ) كفّه ، أمام جهاز تحقيق الشخصية ، في حجرة أمن مبنى إدارة المخابرات العلمية ، وانتظر هادئًا ، حتى أضاءت شاشة الجهاز بلون فيروزى ، وتراصّت فوقها كلمات صفراء مضيئة ، تقول :

- رسم البصمات مطابق .. المسام العرقية مماثلة . أبعد ( نور ) كَفَّه عن الجهاز ، وغمغم حارس الأمن ، في لهجة أقرب إلى الاعتذار :

- إنها التعليمات ياسيادة الرائد .

ابتسم ( نور ) ، وهو يقول : \_ أعلم ذلك .

ثُم ذَلَف عَبْرَ الباب الواسع للإدارة ، ووقف ساكنا ، عاقدًا كفيه خلف ظهره ، على حين راح الطريق المتحرَّك يسير به نحو بوَّابة أخرى ، عَبَرَهَا ( نور ) ، وتخلَّى بعدها عن الطريق المتحرِّك ، وابتعد على قدميه يسارًا ، حتى بلغ حجرة مربعة المتحرِّك ، وابتعد على قدميه يسارًا ، حتى بلغ حجرة مربعة

صغيرة ، وقف في منتصفها ثابتًا ، على حين انبعث ضوء وردى خافت ، سقط على وجهه لحظات ، ثم تراجع في خُفُوت ، وراحت أرضيَّة الحجرة تببط تحت ( نور ) ، حتى توقَّفت أمام باب حلزوني ، انفتح في خُفُوت ، فَعَبَره ( نور ) إلى حجرة فسيحة ، اجتازها في خطوات واسعة ، وتوقَّف أمام مكتب القائد الأعلى للمخابرات العلمية ، وأدًى التحية العسكرية ، قائلًا :

\_ الرائد ( نور الدين ) في خدمتك ياسيدى . أشار إليه القائد الأعلى بالجلوس ، وقال :

\_ لن نتبادل حديثًا طويلًا يا ( نور ) ، قبل أن تستمع إلى تلك التسجيلات .

لاذ كلاهما بالصمت تمامًا ، على حين راح (نور) يستمع في اهتمام ، إلى تلك التسجيلات ، التي دارت بين القاعدة ومكوك الفضاء ، وانعقد حاجباه ، وتوثّرت عضلات وجهه في شِدّة ، عندما بلغ النهاية ، واجتاحه انفعال قوى ، حي أنه لم يُئِس ببنتِ شَفَة ، وكذلك القائد الأعلى ، لخمس دقائق كاملة بعد انتهاء التسجيلات ، إلى أن قطع (نور) حاجز الصمت ، مغمغمًا في صوت أجش :

\_ هل اختَفَوْا تَمَامًا ؟

تنهِّد القائد الأعلى ، مغمغمًا : \_ تمامًا :

ثم استعاد صَوْتُه حزمه ، وهو يستطرد : - ولكنهم تركوا لنا عشرات انخاوف والألغاز . أجابه ( نور ) في انفعال :

\_ بالتأكيد ، فطبقًا لحديثهم ، هناك كوكب غامض ، خلف تلك السحابة . كوكب لم تلتقطه أجهزتنا ، أو مناظيرنا الفلكية المتطورة .

وافقه القائد الأعلى بإيماءة من ذقنه ، وقال : \_\_\_ يقول خبراؤنا إنه من المحتمل أن يكون ذلك الكوكب

- يقول خبراؤنا إنه من اعتمل ال يحول دلك الحوكب عبارة عن سفينة فضائية ضخمة ، من كوكب آخر ، وأنَّ تلك السحابة ليست سوى وسيلة تخفُّ ، ثوجِي بأن غرض تلك السفينة الضخمة هو الغزو .. غَزُو كوكبنا .

ارتجف جسد ( نور ) للفكرة ، وغمغم :

مْ أَرْدَفْ فِي تُولُّر :

\_ وما الوسيلة للتحقُّق من ذلك ياسيِّدى ؟ هزَّ القائد الأعلى كتفيه ، وقال :

\_ يُصِرُّ بعض علمائنا على أن الأمر أوضح من أن نتحقَّق منه ، خاصَّة وأن مكُوكًا فضائيًّا مجهولًا هاجم مكُوكنا ، قبيل اختفائه ، بحسب التسجيلات ، ولكن البعض الآخر يرى حتميَّة التحقُّق من ذلك ، خاصَّة وأننا ما زلنا نجهل طبيعة تلك السحابة الغامضة ، ومخاطر مرورها بغلافنا الجوى .

وتنهَّد مرَّة أخرى ، قبل أن يستطرد :

ــ المشكلة هي أننا نحتاج إلى مكُوك فضائي قتالي ، يقوده بشرى ، يمكنه أن يقاتل ، وأن يعدل لحطّته وخط سيره ، طبقًا تل لمنيرات الأمور ، و .....

بتر عبارته ، ولاذ بالصمت لحظات ، فأكمل ( نور ) في حزم :

- باختصار ، أنتم تحتاجون إلى متطوّع ياسيّدى . تطلّع إليه القائد الأعلى بعينين مشفقتين ، قبل أن يغمغم في صوت خافت :

\_ بالضبط .

ثم اسرع يضيف :

\_ ولقد زؤدنا المكُوك الفضائي هذه المرَّة ببرنا مج خاص ، قود مساره كله إلى العَوْدة ، فؤرَ تعرُّضه لخطر داهم ، أو

تعرُّض أجهزته لأى نوع من الخلل ، تحت تأثير موجات كهرومغناطيسية ، أو استاتيكية ، و .....

قاطعه ( نور ) في هدوء :

- إننى أتطوع ياسيّدى .

صمت القائد الأعلى تمامًا ، ثم غمغم في صوت خافت للغاية :

- كنت أتوقع ذلك .

رانَ عليهما صمت تام ، قبل أن يرفع القائد الأعلى عينيه إلى ( نور ) ، ويقول في لهجة أقرب إلى العطف الأبوى :

- لسنا نطالبك بالتضحية بحياتك ، من أجل الأرض يا ( نور ) ، وهذا يَعْنِى أنه عليك أن تعود فورًا ، إذا ما شعرت بأنك تواجه خطرًا داهمًا ، أو .....

قاطعه ( نور ) ، وهو يبتسم في هدوء :

- اطمئن یا سیدی ، سیسیر کل شیء علی مایر ام باذن الله . وسرَت فی ابتسامته مَوْجة مرتبکة ، مُضطَرِبة ، متوثرة ، وهو یُرْدف :

\_ بقدر الإمكان .

\* \* \*

14

تلألأت دمعة قلقة ، في عيني ( سلوى ) ، وهي تتطلّع إلى زوجها ، وتغمغم في حُـزن ولحفوت :

\_ أمِنَ الضروريّ أن تذهب ؟

أجابها ( نور ) في هدوء :

\_ إنه عملي .

غمغمت في حُزَّن :

\_ لقد تطوّعت .

صمت لحظة ، ثم أجاب :

\_ إنها طبيعتى .

انحدرت دمعة حزينة على وجنتيها ، وهي تغمغم :

- ( نور ) -

التفت إليها ، وارتفع حاجباه في حنان وإشفاق ، وهو يقول :

ماذا تریدین یا زوجتی العزیزة ؟
 سألته فی صوت باك :

\_ هل ستعود ؟

انتقل حزنها إلى عينيه ، وهو يغمغم :

\_ لست أدرى .

انتقلت تلك الرسالة ، من الفضاء إلى الأرض ، واستقبلتها أجهزة قسم المراقبة ، في القاعدة الفضائية ، فغمغم قائد القاعدة في توثّر:

\_ نفس الرسالة .

اجابه مساعده:

\_ كم أتعشم ألا تنتهي بنفس النهاية .

رانَ عليهما الصمت ، وهما يستمعان إلى ( نور ) ، الذي أخذ يقول :

\_ لست أرى شيئًا من هنا .. فقط سحابة لامعة متألقة ، كسطح من الفضة ، ولكن لا كواكب أو سفن فضاء . بدا له كل شيء هادئًا ساكنًا ، وهو يتجه نحو السحابة ، ثم لم تلبث أجهزة الالتقاط في القاعدة ، أن نقلت شهقة قويَّة من

حنجرته ، جعلت قائد القاعدة يتف في ذُغر :

\_ ماذا حدث أيها الرائد ( نور ) ؟ . . ماذا حدث بالله

أتاه صوت ( نور ) مُغمغمًا بالانفعال ، وهو يقول : \_ لقد رأيته فجأة .. ذلك الكوكب الذي تحدّثوا عنه .. إنه يشبه حقًّا صورة سلبيَّة ، ولكن .... تم أجبر شفتيه على الابتسام ، مستطردًا :

\_ هل ستنتظرينني ؟

هتفت في حوارة :

\_ حتى آخر العمر .

مُ أَلقت نفسها بين ذراعيه ، وتركت لدموعها العِنان ، وهي تهتف :

- (نور) .. سأذهب معك .. سنحيا معًا أو نموت معًا . ضمُّها إليُّه في حنان ، وتحسُّس شعرها ، مغمغمًا :

 کنت أُتمنَى ذلك يا عزيزتى ، ولكن رحلتى لا تتسع ؟ إلا لبشري واحد .

تفجُّرت دموعها في صَدَّره ، فربَّت على ظهرها ، مستطردًا : \_ سأعود بإذن الله يا (سلوى) . . أعدك أن أبدل أقصى طاقتى لأعود ..

نعم يا ( نور ) .. ستعود .. ستعود حتمًا بإذن الله .

" هنا الوائد (نور الدين) .. من مكوك الفضاء ( نصر ١٠٠ ) .. إنني أقترب من الهدف .. وأراه أمامي في ضغط ( نور ) زرَّ تشغيل جهاز العودة الآليّ ، ثم اتسعتُ عيناه في ذُهول ، وهو يهتف :

\_ لقد ظهر أمامى فجأة مكُوك فضائى سلبى .. إنه سيصطدم بى مباشرة .. إنه ....

وفجأة صدر ذلك الأزيز القوى ، و .... واختفى مكُوك (نور) من فوق شاشة الرَّادار الفضائي .. اختفى تمامًا ..

\* \* \*



بتر عبارته دفعة واحدة ، ليهتف : ــ يا إلْهِي !!

صاح قائد القاعدة في ارتياع ، وقد أعاد الموقف إلى ذهنه أحداث الرحلة السابقة :

\_ ماذا حدث هذه المرّة ؟

هتف ( نور ) :

- إنه نسخة من كوكب الأرض.. نسخة سلبية معكوسة.. إنه خلف السحابة . لابدً من اختراقها للوصول إليه . صاح القائد الأعلى للمخابرات العلميّة ، الذي كان

يستمع إلى الحديث:

— لا تخترقها يا ( نور ) .. لحد منها عينة فحسب، وعُد على الفور ، لا تحاول اختراقها أبدا .

أتاه صوت ( نور ) يقول :

- فات الوقت يا سيّدى .. يبدو أن تلك السحابة اللّعينة تجذبني إليها .

صاح القائد الأعلى في ذُعْر :

\_ عُدُ يا ( نور ) .. عُدُ على الفؤر .. قُمْ بتشغيل برنامج العَوْدة الآليّ ، وعُدُ .

# كان يشعر بصداع عنيف ، يمتد من جانبي رأسه إلى أذنيه ، إلى مؤخسرة عنقسه ..

### ٣ \_ المطارَد ..

ارتجاجة قويَّة أيقظت الرائد ( نور ) ..

ارتطام عنيف استغادة من غيبوبته ..

وراح المكُوك الفضائي يتأرَّجح في بطء ، كأنما هو يسبح فوق بحر هادئ ، على حين فتح ( نور ) عينيه في بطء ..

وكان الظلام يسود قلب المكوك تمامًا ..

ظلام دامس ..

وتأوه ( نور ) فى ألم ، وهو يُمسك جانبي رأسه .. كان يشعر بصداع عنيف ، يمتدُ من جانبي رأسه إلى أذنيه ، إلى مؤخرة عنقه ..

ولم یکن یدری ماذا حدث ..

آخر ما يذكره هو ثورة من الجنون ، أصابت أجهزة المُحوك ، عندما اصطدم بذلك المُحوك السلبي ..

ارتباك هائل أصاب كل شيء ... كل النظم الآليّة ..

\_ وماذا لو كان الجوّ خارجًا لا يصلح للحياة ؟!.. إننى لا أرتدى زى الفضاء الخاص، و .....

بتر عبارته لحظة ، ثم غمغم في حزم :

\_ كلاً يا ( نور ) . لقد تعطّلت كل أجهزة المكُوك ، بما في ذلك أجهزة إنتاج الأكسوجين ، وهذا يَغنِي أن كل ما أتنفسه الآن يأتي من مصدر طبيعي .. من الخارج .

وفى حزم ، وبأسلوب رجل يثق فى صدق استنتاجه تمامًا ، أدار مِقْبَض الباب ، وفتحه ، و ....

وواجه الموقف ..

في البداية بهره ضوء الشمس ، فأغلق عينيه في ألم ، ثم راح يفتحهما في بطء ..

واتسعت عيناه عن آخرهما .. لقد كان المكُوك يسبح فوق بحر .. وكان هناك شاطئ صخرى قريب ..

وشمس ساطعة ..

وطيور ..

وسحب ..

كل هذا كان من المكن أن يبدو مشهدا طبيعيًّا ..

كل أجهزة الكمبيوتر .. كل البرامج المعدّة مُسَبَّقًا ..

ثم تذكر كيف حاول الانتقام إلى القيادة اليدويّة ، وتشغيل برنامج العَوْدة ، و ....

وبعدها لا يذكر شيئًا ..

فقط يشعر بذلك الصُّداع المؤلم ..

ولكن أين هو ؟ ..

هل عَبَرَ السحابة الفِضّيّة المخيفة ؟ ..

هل هبط على ذلك الكوكب الآخر ، المماثل للأرض ؟ .. عشرات الأسئلة كانت تُعربد في رأسه في عنف ، لتختلط بصُداعه المؤلم ، فيصنعان مزيجًا رهيبًا ، مخيفًا ..

مم هناك الصمت ..

الصمت التام المحيط به ..

ولكنه تنفس ..

ما زال الجوُّ المحيط به يصلح للتنفُّس إذن ..

اعتدل واقفًا على قدميه ، وراح يتحسَّس طريقه ، بحثًا عن طريق الخروج ، حتى عثر على مِقْبَض الباب ، فتردَّد لحظة ، وهو يغمغم .

لولا الألوان ..

أو بمعنى أدق ، لولا عدم وجود ألوان .. لقد كان المشهد كله يتكون من اللَّوْنيْن : الأبيض والأسود

وعلى نحو معكوس ..

تمامًا كصورة سلبيَّة ( نيجاتيف ) ، من اللونين : الأبيض والأسود ...

ودارت رأس ( نور ) ...

مَادَتُ به الأرض ، وهو يحاول التشبُّث بحافة الباب .. إنه ليس في عَالَمِه ..

لقد هُوَى به مكُوك الفضاء في ذلك العالم الآخر ... في الكوكب السلبي ..

تغلّب على ذهوله ومرارته في صعوبة ، وعاد إلى المكُوك ، ماولًا إصلاحه ، إلّا أن ذلك قد بدا له مستحيلًا ، نظرًا لقلّة خبرته ..

ومرَّة أخرى عاد يتطَّلع إلى ذلك العالَم العجيب .. ومرَّة أخرى عاوده ذلك الصُّداع المُؤلِم .. كان من العسير على عينيه أن تستوعبا ذلك العالَم السلبيَّ المعكوس ، بلونيه : الأبيض والأسود ..

هو نفسه بدا كجزء من الصورة ، بثوبه الأسود ، وقفازيه السوداوين ...

ولكن عليه ألا يستسلم ..

صحیح أنه لا يدرى كيف هبط على سطح ذلك الكوكب، ولا كيف يمكنه أن يعود إلى عالمه ، ولكنه لن يستسلم .. لن يستسلم أبدا ..

وفى حزم ، قفز فى الماء ، وراح يسبح نحو الشاطئ الصخرى .. الصخرى .. نحو الأمَل ..

\* \* \*

و اقتحمت (سلوى ) حجرة الدكتور (عبد الله ) ، مدير ادارة البحث العلمي ، التابعة للمخابرات العلمية ، وهي تهتف في غضب :

- أين زوجي يا دكتور (عبد الله) ؟
نهض الدكتور (عبد الله) من خلف مكتبه ، وهو يقول :
- مرحبًا يا (سلوى) . . اجلسي . . سنناقش الأمر ، و .....
هتفت في جدّة :

\_ لست مستعدّة لمناقشة أيّة أمور .. اريد زوجي فحب.

\_ الكثير . ثم أضاف في توثّر :

- سنوسل فرقة .. فرقة بحث ..

\* \* \*

بلغ ( نور ) الشاطئ الصخرى ، وتسلَّق الصخور في صعوبة ، حتى بلغ منطقة مسطَّحة ، أَلْقَى جسده فوقها ، وراح يلهث في شِدَّة ، من فرط ما بذله من جهد وانفعال .. لم يكن قد تآلف بعد مع تلك المشاهد ، في ذلك العالم ،

ألذى يبدو حوله كر نيجاتيف ) لصورة غير ملونة .. وأدار بصره يبحث عن مكوكه الفضائي ، ولكنه لم يجد له عرفة أثرًا ، إذ بات من الواضح أنه قد غاص في الماء ..

وفى محاولة مستميتة ، راح ( نور ) يجبر جسده على الاسترخاء ، ليفكّر ..

لقد فقد مكُّوكه الفضائي ، ولم يَعُد يملك وسيلة للعودة إلى عالَمه ، وهذا العالَم المحيط به يبدو شبيها بالأرض ..

نعم .

لقد رأى ذلك الكوكب ، قبل أن يبط على سطحه ... رآه أشبه بصورة سلبية لكوكب الأرض ... زفر الدكتور ( عبد الله ) في توثّر ، وعاد يجلس ، ويضمّ كفّيه على سطح مكتبه ، قائلًا :

\_ من الواضح أنه قد حدث خلل ما ، في برنامج العَوْدُة الآليّ ، و .....

قاطعته في عصبيَّة :

\_ وماذا ؟

زفر مرَّة أخرى ، ثم قال في توثُّر :

اسمعى يا ( سلوى ) .. إننا لم نقتــل زوجك .. لقــد
 تطوّع للمهمّة بمحض إرادته .

تفجُّرتُ الدموع من عينيها بغتة ، وهي تقول :

\_ أعلم ذلك .. لقد تطوّع بمحض إرادته .

ثم انخرطت فجأة فى يكاء شديد ، جعل حاجبا الدكتور ( عبد الله ) يرتفعان فى إشفاق ، وهو ينهض من خلف مكتبه ، ويربّت على كتفيها ، مغمغمًا :

\_ هذا لا يَعْنِي أَن نتخلِّي عنه .

سألته باكية :

\_ وماذا يمكنك أنْ تفعل ؟ تنهِّد مغمغمًا :

كل شيء هنا سلبي إذن ... ولكن هل توجد هنا حياة ؟..ُ

بالطبع .. لقد هاجمه مكُوك سلبي أيضًا .

ينبغى أن يركز تفكيره ، ويستعرض الأمر في هدوء .. كل الظواهر تؤكد أنه على كوكب مشابه للأرض .. كوكب عكسيّ سلبيّ ..

عَامًا كنسخة سلبيَّة معدَّة للطبع ..

وستكون هناك مخلوقات سلبيَّة ..

وتكنولوچيا ..

كل ماعليه هو أن يجد طريقه إلى إحدى قواعدهم الفضائية ، ويسرق مكُوكًا فضائيًّا منهم ، ثم يعود إلى كوكبه .. إلى عالمه ..

يا إلهى !! .. كم بدا القول سهلا، وكم يبدو الفعل عسيرًا .. لا رئب أن مخلوقات هذا الكوكب قد رصدت هبوطه .. ولا شبك في أنهم سيطاردونه .. سيستغون لاقتناصه وأسره ..

سيحاولون الإمساك به ، لدراسته وتشريحه ..

لتحويله إلى حيوان تجارب .. إلى فأر مختبرات .. ولكن هيهات ..

سيئبت لهم أنه ليس بالفريسة السهلة ، وأنه مقاتل شرس شجاع ، ذو بأس وجسارة ..

سيقاتلهم حتى آخر رَمَق ..

سيقاتل وحده عالمهم كله ..

و فجأة .. بدت أمامه هليوكوبتر نفّاثة ، من ذلك العالم .. ورأى تلك الهليوكوبتر تنقض عليه ..

وكانت تنقض في صمت تام ..

وفى رشاقة ، قفز منها جسدان ، أشبه بأجساد البشر ، يرتديان ثوبين يُخفيان كل جسديهما ، تمامًا كثياب روَّاد الفضاء ..

ورآهما (نور) يصوّبان قضيبين معدنيين إليه ، في صمت رهيب ..

وأيقن من أن اللحظة قد حانت .. لحظة القتال ..

\* \* \*

ww

# ع \_ المُقاتِل ..

تحرُّك ( نور ) في سرعة مدهشة ..

قفز من مكانه في مرونة بالغة ، وانقض على الرجلين ، اللذين تراجعا في دهشة ولم يقاوماه ، عندما رفع قدمه في سرعة ، وركل بها أحدهما في وجهه ، ثم استدار إلى الآخر .. ولقد أدهشه رد فعل الآخر كثيرًا ..

إنه لم يهاجم ..

إنه حتى لم يحاول ..

لقد تراجع فى ذُعُر واضح ، ولوَّح بذراعيه فى قوَّة .. وهناك فقط تنبُّه ( نور ) إلى نقطة مُذْهِلة ، لم ينتبه إليها إلَّا الآن ..

إنه ، ومنذ هُبوط المكُوك في ذلك العالم ، يعيش في صمت تام ..

صمت رهيب ..

ربَّما لأن ذلك العالم بلا أصوات .. أو لأنه هو فقد حاسَّة السَّمع ..

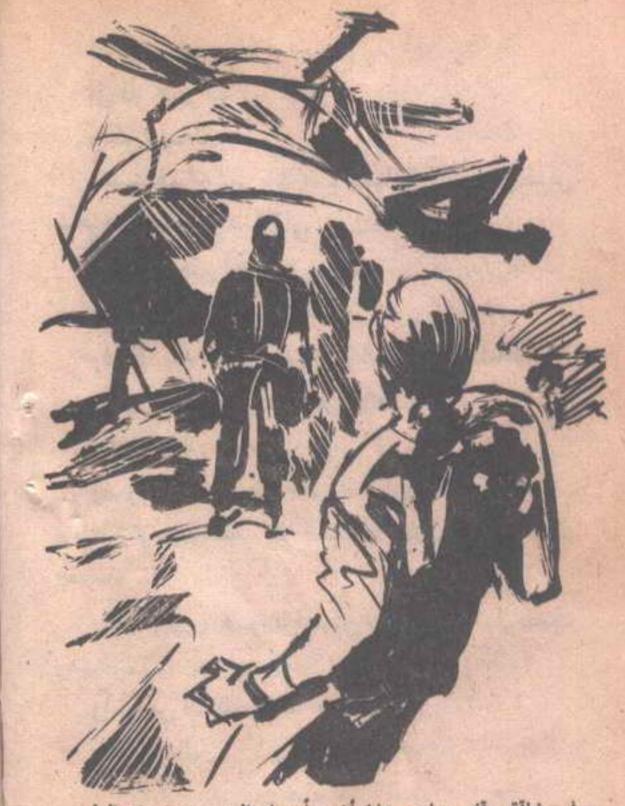

وفى رشاقة ، قفز منها جسدان أشبه بأجساد البشر ، يرتديان ثوبين يُخفيان كل جسديهما ، تمامًا كثياب روَّاد الفضاء ..

لقد كان ذلك الطنين ، الذى يدوى في عقله ، يحجب عنه تلك الحقيقة ..

وبكل ما يملك من قوّة ، صرخ ( نور ) .. ولكنه لم يسمع صرخته .. لقد فقد حاسّة السّمع .. فقدها تمامًا ..

و فجأة .. انتفضت كل خليَّة من خلايا جسد ( نور ) .. لقد أمسك الرجل الثانى بذراعه بغتة ..

وبكل ما يملأ نفسه من توثّر وغضب وانفعال ، دار (نور) على عَقِبَيْه ، ولَكَمَ الرجل بكل ما يملك من قوّة ، ثم انتزع من حزام الرجل مسدّسًا ليزريًا ، هو صورة طبق الأصل من مسدّساتهم الأرضية ، وصرخ :

\_ لن تمسكوا بي أبدًا .

ولم يسمع صرخته ..

كان من الواضح أنَّ الرجل قد سمعها ؛ لأنه عاد يتراجع في جدَّة ، ولكنه هو لم يسمعها ..

وأدرك الحقيقة ..

لقد فقد حاسَّة السَّمع ..

وفى مرارة ، تراجع هاتفًا :

\_ مهما حدث .. مهما حدث .

ثم ألقى بنفسه من فوق الصخور ، وغاص ألى أعماق بحر بلا ألوان ..

\* \* \*

عقد ( محمود ) حاجبيه ، وأخذ يفرك كفّيه في عصبيّة ، وهو يقول لأفراد فريق ( نور ) ، الذين اجتمعوا في منزل هذا الأخير :

سحابة غامضة ، وكوكب سلبى مماثل ، ومكّوك وك فضاء آخر . . ما الذي يمكن أن يقودكم إليه كل هذا يا رفاق ؟ مسحت ( نشوى ) دمعة حزينة ، انحدرت على وجنها ، وغمغمت :

لقد استشرت الكمبيوتر ، فمنحنى استنتاجًا مخيفًا ...
سألها ( رمزى ) فى اهتمام :
\_ أيتوافق مع استنتاجى ؟
أومأت برأسها ، مغمغمة :
\_ إلى حَدُّ ما .
هتفت ( سلوى ) فى حِدَّة :

\_ فلتذهب كل هذه الاستنتاجات إلى الجحيم .. المهم هو أنْ نستعيد ( نور ) .

التفت إليها ( رمزى ) ، قائلًا في هدوء :

ــ هذا هو الغرض الرئيسيّ من كل ما نفعله يا (سلوى)، فهدفتا من كل هذه المحاولات هو استعادة ( نور ) .

ثم أطرق بعينيه ، متحاشيًا مواجهة عينيها ، وهو يستطرد في موارة :

\_ لو أنه على قيد الحياة .

\* \* \*

غاص ( نور ) في أعماق البحر ، وراح يضرب بذراعيه في قوة ، ويدفع جسده إلى الأمام ، ويقاوم حَيْرته ، إزاء تلك الصُّور المعكوسة ، السلبيَّة ، لأعماق البحر ، على حين تصاعد الطَّنين في أذنيه ، وتزايد صداعه في عُنْف ..

ومن أعماقه ، تصاعدت موجة عارمة من المرارة .. مرارة هائلة ، اجتاحت كيانه كله ..

مرارة لم تنته ، حتى بلغ شاطعًا خلفيًا ، فصعد إلى السطح ، واختفى بين زوج من الصخور الناتئة ، وراح يلهث فى انفعال ، ويدرس موقفه ، من خلال موجة المرارة التي تجتاحه . .

ها هو ذا في أسوإ موقف عرفه منذ بدأ عمله .. بل منذ مَوْلِده ..

إنه على سطح كوكب غريب ..

وعالَم آخر مُخيف ..

بلا وسيلة للفرار ..

وبصداع عنيف ..

وطنين رهيب ..

وصمم ..

ولكنه لن يستسلم ..

على الرغم من كل هذا لن يستسلم ..

وفى توثّر ، راح يتحسّس المسدّس اللّيزرى ، الذى انتزعه من رجل ذلك العالَم الآخر ، ويتطلّع إليه فى حَيْرة ...

هذا المسدِّس بالذات يثبت صحة نظريته ..

إنه يشبه تمامًا مسدَّسات الأرض ..

لولا انعدام الألوان وانعِكاسها .

هذا يؤكّد أنَّ ذلك العالم يشبه الأرض تمامًا ..

إنه صورتها السلبيّة ..

قرينها المعكوس ..

وكان أكثر ما يضايقه هو ذلك الصَّمَم ، الذي يحجب عنه كل الأصوات ..

ومن بعيد لاح له جسد يقترب ...

وبكل تركيز ، حاول تمييز ذلك الجسد ..

وفجأة برز أمامه جمل بشرى ، لرجل يرتدى زيًا أشبه بزى رجال الفضاء . .

وهبُّ ( نور ) من مكانه ، وانقضُّ العِمَّة على الرجل ، وكال له لكمة في معدته ، وهو يهتف :

\_ ابتعد يا رجل .

انشى الرجل فى ألم ، ولم يلمح ( نور ) ملائح الرجل ، من خلف زجاج خود له اللامع الداكن ، الذى يبرق ببريق أسود مخيف ، ولكنه كان واثقًا من أنه يشبه الملائح البشريَّة تمامًا .

وضم قبضتيه في قوَّة ، وهَوَى بهما على مؤخرة عنى الرجل ، فأسقطه أرضًا ، وخامرته رغبة قويَّة في أن يرى وجه الرجل ، فانحنى ، وتردَّد لحظة ، ثم انتزع خَوْدَة الرجل دفعة واحدة ، وتراجع في حِدَّة ...

نفس ما توقعه تمامًا .. وجه بشرى بلا ألوان .. عالم آخر ، يندفع نحو عالمه .. وهو في هذا العالم كائن غريب .. كائن مجهول مُخيف ..

من المؤكّد أنهم سيتطلّعون إلى لُون جسده في ذُهـول وحُيْرة ، وهم يقارنونه بألوان أجسادهم البيضاء والسوداء .. هذا لو أنهم أوقعوا به ..

ابتسم في مرارة ، وهو يغمغم بصوت مَسْموع : \_\_\_ لن يفعلوا أبدا .

وفى هدوء ، راح يتطلّع إلى مُؤشر الطّاقة فى المسلّس ، ثم أزاح زرًا فى جانبيه ، وهو يستطرد :

- سأدُّ خر شعنة خاصَّة من الطَّاقة ؛ لأضمن أنهم لن يفعلوا .

تنهد في عُمْق ، وأردف في تولر :

لو أن القواعد هنا تشبه مثيلتها على كوكب الأرض .
قال هذا ، وراح يتطلّع إلى ذلك العالم الممتد أمامه في يُرة .

كان من العسير على عينيه أن تتآلفا مع تلك الصُورة السلبيّة المعكوسة ، على الرغم من محاولاته المستمرّة لذلك ..

# ٥ \_ السُّقوط ..

تقافزت أصابع ( نشوى ) فؤق أزرار الكمبيوتر فى سرعة وانفعال ، وهى تتابع ما يتراص على الشاشة من حروف وكلمات ، قبل أن تعتدل جالسة ، وتهتف فى حدّة :

\_ لقد کنت علی حَقّ یا ( رمزی ) .. استنتاجك صحیح تمامًا .

قالت ( سلوى ) في عصبية :

\_ هل سيعيد إلينا هذا ( نور ) ؟

رمقها الجميع بنظرة مُشْفِقَة ، وقال ( رمزى ) :

\_ ماذا تقول آخر تقارير البحث ؟

أجابه ( محمود ) في توتُّر :

\_ إنهم يؤكّدون أن المكُوك قد تحطّم .

هتفت ( سلوی ) فی انزعاج :

- و ( نور ) ؟!

ناولها ورقة مطويّة ، قائلًا :

\_ هذا ما وصل بشأنه .

وجه سلبي معكوس ..

وفى مرارة تراجع ( نور ) ، وأشاح بوجهه ، مغمغمًا :

- لاَبُدُ لَى من مغادرة ذلك العالم .. لاَبُدُ ..

ودس المسدّس اللّيزرى في حزامه ، وسار في خطوات متثاقلة إلى خارج مخبته ..

و فجأة تسمّر في مكانه ..

لقد كان المكان محاطًا بعشرة رجال ، يرتدون نفس الزّى الفضائي ..

لقد وقع ( نور ) ..

وقع الرائد الأرضى في الفخ .. فخ العالَم الآخر ..

\* \* \*



لقد كان حيطًا داكتًا .. رماديًا .. مدهشًا .. ولكنه أصاب هدفه ..

أصاب كتف أحد الرجال العشرة ، الذين تراجعوا في دهشة ، وكألُّما لم يكن أحدهم يتوقَّع أن يهاجم ( نور )

واندفع أحدهم نحو ( نور ) وهو يلوّح بذراعيه .. كان من الواضح أنَّ يهتف بشيء ما ، ولكن ( نور ) لم 

لقد تساءل فقط ، كيف ستكون لغة أهل هذا العالم المعكوس ؟!..

هل ستكون معكوسة أيضًا ؟!..

ولكنه لم يبحث عن الجواب ..

لم يحاول حتى أن يفعل ..

لقد أدار فُؤهة مسدَّسه نحو ذلك الذي يَعْدُو ناحيته ،

وفجأة ، أطاحت طلقة أشعة بمسدَّسه اللَّيزري .. ووجد نفسه أعزل .. واندفع الرجال التسعة نحوه ..

التقطت الورقة ، وفضُّها في لهفة ، والتهمت محتوياتها بعينها التهامًا ، ثم هنفت :

\_ أَيْفْنِي هذا أَنَّ ( نور ) على قيد الحياة ؟ أوماً ( رمزى ) برأسه إيجابًا ، وقال : \_ هذا صحيح ، ولكنه في موقف لا يُحسد عليه .

وشرد ببصره مستطودًا في قلق :

\_ إنه ضائع في عالم مجهول .

توثرت عضلات وجه ( نور ) في شِدَّة ، وتحفز جسده كله للقتال ، مديرًا عينيه فيما حوله ، وفيمن يحيطون به ، وهو يقبض على المسدِّس اللِّيزري في قوَّة ..

كان من الواضح أنه من المستحيل أن يتغلّب على الرجال العشرة ، وهو لا يملك سوى مسدس ليزرى واحد .. ولكنه يأبي أن يستسلم ..

يرفض أن يتحوُّل \_ في هذا العالم \_ إلى حيوان مختبر .. وجانه الفكرة وحدها أطلق ( نور ) أوَّل خيط من خيوط أشعة المسلس الليزري ..

حتى خيط الأشعة كان عجيبًا ، في هذا العالم .

واستدار ( نور ) ، وانطلق يَعْدُو بدُوْرِه .. وفجأة ، أمسك به أحــد الرجــال ، ولحق به ثان ، لث ..

وراحت قبضتا ( نور ) تلكمان الرجال يَمُنةُ ويَسْرَةُ ، وراحت قدماه تركلانهم في عنف ، وهم يقيدون حركته في عُنف، حتى شعر بإبرة تنغرس في ذراعه ..

انهم سيخدرونه ..

بالتأكيد سيفعلون ..

وراح يقاوم في عُنف، ولكنهم كانوا يقيّدون حركته تمامًا، حتى انتزعوا الإبرة من ذراعه ..

وانتظر أن يحيط به الدوار ..

وأن يَفْقِدُ وَغْيَه ..

ولكن هذا لم يحدث ..

فقط ظل يشعر بالصُّداع والطُّنين ..

وتراخت الأيدى المسكة به ، وكأنما انتهت مهمّتها ، فدفعها بعيدًا عنه ، صارخًا :

\_ كفي

ولكن صرخته جعلتهم يعودون للتشبُّث به في قُوَّة ، ويجذبونه نحو طوَّافة تَقْبَعُ على مَقْرَبة من المكان . .

كان من الواضح أنهم لن يتخلُّوا عنه أبلها .. وأدهشهم أنه قد استسلم لهم فجأة ، وسار معهم طواعية ، وكأنما أدرك عُقْمَ المحاولة ..

ولكن الأمر كله كان مجرَّد تحدُّعة ..

خُدْعَة تعلُّمها ( نور ) من رفيقه ( رمزى ) ...

لقد كان يعلم أن إصرارهم على إلقاء القبض عليه يجعل أعصابهم متوثّرة ، مشدودة ؛ لذا فقد تظاهر بالاستسلام لمصيره ، حتى يرخى أعصابهم كلها دفعة واحدة ، و .....

ويَهْجُم .

ولقد فعل ..

لم يكد الرجال يسترخون ، حتى انفجر هو كقنبلة مَوْقوتة ، فانقضت قبضته على أقربهم إليه ، وكالت له لكمة كالقنبلة ، هشمت زجاج خُوْذَته ، وفكّه ، وأسنانه ، وانطلقت القبضة الأخرى في معدة رجل ثان ، وقفزت قدمه بين ساق ثالث ، ثم اندفع ( نور ) نحو الطوّافة ، وبقفزة رشيقة أصبح داخلها ، وصاح وهو يدفع قائدها بقدمه خارجًا .

\_ اذهب .. إنها لى الآن .

كان عليه أن يترجم في سرعة ، كل ما يذكره عن آليًات

الطوَّافات ، إلى تلك الصُّورَة السلبيَّة المعكوسة ، التي يراها أمامه .

ولقد حاول ، وأدار محرّك الطوّافة بسرعة قياسيّة ، وارتفع بها ، قبل أن يبلغه الجنود ..

وارتفعت الطوَّافة على نحو غير منتظم ، ومالت على نحو بالغ الخطورة ، و ( نور ) يحاول السيطرة على أجهزتها في صعوبة ..

> و فجأة ، وجد نفسه في مواجهة جبل ضخم .. جبل بدا وكأنما قد ظهر أمامه بعتة .. أو كأنما هو قد ميَّزه فجأة ..

وجذب ذراع الطؤافة ، بكل ما يملك من قوَّة ، ولكنها ، وعلى الرغم من ارتفاعها ، ظلت تتجه نحو قمة الجبل ... نحوها مباشرةً ..

\* \* \*

لم يكن من السهل أن تعتاد عينا ( نور ) تلك المشاهد السليّة ..

ولم يكن من المكن له أن يتعامل معها بنفس بساطة تعامله مع عالمِه ..

وكان عليه أن يعتمد كثيرًا على حَظّه ، وعلى مصيره المدوّن في لوح القَدر ..

وفى ذلك اللوح ، لم يكن أجله قد حان بعد .. لقد تجاوزت الطوَّافة حافة الجبل ، ولم ترتطم بها .. تجاوزتها بربع المتر لا أكثر .. ولكنها فقدت توازنها ..

وعلى الرغم من مهارته ، مالت الطوَّافة على نحو مخيف ، وارتطمت مروحتها بحافَة صخرية ، و ....

سقط فوق الجبل ..

وفى صعوبة بالغة ، استخلص ( نور ) جسده من حطام الطائرة ، وشعر بالامتنان لصانعي زِيّ الفضاء هذا ، المقاوم للصّدمات والحُدُوش ..

وألقى ( نور ) جسده على قمة الجبل ، يلهث ، ويتأوَّه .. لم يكن يدرى متى ينتهى هذا العذاب ..

متى ؟ ...

وفجأة ، وجد الجنود التسعة يحيطون به .. لم يشعر باقترابهم .. فقط وجدهم حوله .. إنه لم يسمعهم .. لم يعد يسمع شيئا .. وفي هذه المرَّة ، لم يكن بقدرة ( نور ) أنْ يقاوم .. أو يقاتل .. أو يدافع .. وفي هذه المرَّة استسلم .. استسلم حقًا .

\* \* \*

تحرُّكت ( سلوى ) في عصبيَّة ، داخل تلك الحجرة ، التي خصَّصتها إدارة المخابرات العلمية للفريق ، وقالت في توثُر : \_\_ طبقًا لما لدينا من معلومات ، أعتقد أن ( نور ) في خطر

أجابها ( رمزى ) في محفوت :

\_ ولكننا لم نفقد الأمل في إنقاذه بَعْد .

هتفت في مرارة :

— وهذا الأمل يتضاءل في كل لحظة تمرُّ .
اقترب منها ( رمزى ) ، وربَّت على كتفها ، مغمغمًا في

إشفاق:

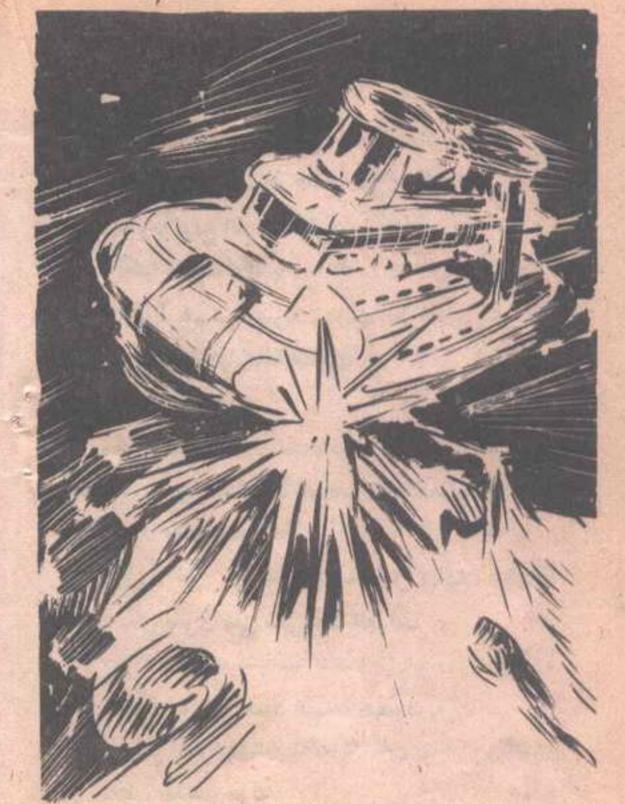

وعلى الرغم من مهارته ، مالت الطوَّافة على نحو « مخيف ، وارتطمت مروحتها بحافة صخريـــة ...

هتفت في حنق :

\_ وماذا عن ( نور ) ؟ عقد حاجبيه ، وهو يجيب :

\_ إننا لن ننجح فى انتزاع ( نور ) من ذلك العالم ، إلّا عندما ننجح فى تحليل تلك المادّة ، ومعرفة مكوّناتها ، وإلّا فإننا لن نفلح فى اختراق ذلك العالم أبدا ..

> \_ اطمئني يا بنيّتي . إننا لم نفقده بَعْدُ . ثم أزدف بعد هُيَنْهة من الصّمْت :

> > \_ إنه ما يوال بين أيدينا .. تمامًا ..



OT

- لاتسمحى للحزن بهزيمتك يا (سلوى ) .. كان من المكن أن يحدث ما هو أسوأ .

صاحت باكية :

روما الأسوا من ذلك ؟

أجابها في صوت مرتجف :

أن يَلْقَى ( نور ) حَتْفَه .

سالت دموعها في غزارة ، وهي تقول :

رومن قال إنه لن يفعل ؟

اعتدل ( ممدوح ) ، قائلًا : ـــ واجبنا هــو أن نحول دون ذلك .

هتفت في أس:

- كيف ؟

أجابها صوت حازم:

ـــ لقد وضعنا يدنا على أوَّل الحيط يا بنيَّتي .

التفتت إلى مصدر الصوت ، وغمغمت في لهفة : \_ كيف يا ذكتور ( عبد الله ) ؟ . . كيف ؟

التقط أنفاسه بصوت مسموع ، وقال :

\_ لقد نجحت بعثتنا الجديدة ، في الحصول على عينة من مادّة السّحابة الغامضة ، وهذا يُعَدُّ انتصارًا كاملًا .

# ٦ \_ الأسير..

استسلم ( نور ) تمامًا لهؤلاء الجنود ، الذين يرتدون زيًّا عجيبًا ، وجلس بينهم في تلك السيَّارة الكبيرة ، التي تنطلق بسرعة صاروخيَّة ، عَبْرَ مناطق صخريَّة جبليَّة ، لتنتقل إلى منطقة صحراويَّة ، أجبرتها على خفض سرعتها على نحو ما ..

وتابعت عينا ( نور ) تلك المشاهد السلبيَّة ، المعكوسة ، الحالية من الألوان تمامًا ، وتساءل : هل سيبهر عالمه سكَّان ذلك العالَم ، إذا ما نجحوا في الانتقال إليه ؟ . .

جذبه السؤال إلى عدّة أسئلة أخرى .. هل يعلمون بوجود ما يسمّى بالألوان ؟ ..

ألديهم منظار طَيْفِي ؟! ..

كيف تقدَّمت علومهم الضوئيَّة ، من غير الألوان ؟ .. شعر أن الإجابة الوحيدة تكمن في أن عيونهم قويَّة ، وأبصارهم حادَّة للغاية ، ثما يجعلهم قادرين على التمييز ، بين درجات الأبيض والرمادي والأسود ، بحيث يحل ذلك محل الألوان في عالمهم .

ولكن ماذا عن الفنون ؟ ..

إنهم نسخة سلبيّة من الأرض، وهذا يَغنِى أن تاريخهم حافل بعشرات العباقرة، في عالم الفن ، مثل (ليوناردو دافنشي) ، و (مايكل أنجلو) ، و (بابلو بيكاسو) ، و (سلفادور دالى) ، و (أدهم وانلى) و (جمال قطب) ، وعشرات غيرهم ، فهل وضع كل هؤلاء لوحاتهم باللونين: الأبيض والأسود فقط؟! ...

شيء ما بدا له غريبًا ..

شيء ما أثار عقله وفضوله ..

كانت هناك نقطة ، أو عِدَّة نِقاط ، تبدو له غير متناسقة ، أو غير طبيعيَّة ، ولكنه لم يدرك ما هي ..

كان عقله حاثرًا ، مشتبًا ، ما بين صُداع عنيف ، وطَنِين هيب ..

كَمَا أَنَّ كُلُّ مَا حُولُهُ كَانَ يُزْبِكُهُ ..

تلك المشاهد ..

المساظر ..

كل ذلك العالم الخالى من الألوان .. ذلك العالم السلبى المعكوس .. وفجأة ، وقع بصره على مشهد مألوف ..

إنها قاعدة الفضاء ..

صُورَة سلبية معكوسة لقاعدة الفضاء المصريَّة .. إن هذا الكوكب حقًا صورة سلبية للأرض .. صورة طبق الأصل .. ولكنها معكوسة ..

\* \* \*

أوقف الطبيب الشرعى، الدكتور (محمد حجازى) سيارته الصاروخية ، أمام إدارة البحث العلمى ، التابعة للمخابرات العلمية ، وقفز منها ، واتجه نحو باب الإدارة في سرعة ، لولا أن استوقفه رجل الأمن ، وهو يقول في خشونة :

\_ تحقيق الشخصية من فضلك .

هتف الدكتور ( حجازى ) في استنكار :

( طارق ) .. ألّا تعرفنى ؟
 أجابه رجل الأمن فى صرامة :

- تحقيق الشخصية ياسيدى .

تنهّد الدكتور ( حجازى ) في استسلام ، وأخرج من جيبه بطاقة معدنيّة رقيقة ، ناولها لرجل الأمن ، مغمغمًا :

- لا بأس .. لن أقاوم .

تناول رجل الأمن البطاقة ، ودسُّها داخل تجويف رفيع ،

فى جانب جهاز كمبيوتر خاص ، فظهرت على الشاشة صورة الدكتور (حجازى) ، مع قائمة بكل المعلومات المدونة عنه ، فقال رجل الأمن فى هدوء :

\_ كَفُّكَ ياسيِّدى .

وضع الدكتور ( حجازى ) كفّه على شاشة الكمبيوتر ، وهو يغمغم في استسلام كامل :

\_ إننى أقد رما تفعلون يا فتى ، وأحترمه حقًا ، على الرغم من أنه يثير مَلَلِى وضَجَرِى ، ويدفعنى إلى تحاشى القدوم إلى هنا بقدر الإمكان ، فلقد تطوَّرت جراحات التجميل على نحو مذهل ، بحيث بات من السهل تحويل أى شخص إلى أى شخص آخر ، وإخفاء آثار خياطة الجلد بأشعّة اللّيزر ، و .....

قاطعه رجل الأمن ، وهو يلتقط البطاقة من الجهاز ، ويناولها له ، مغمغمًا :

\_ يمكنك الدخول يا دكتور ( حجازى ) ، معذرة لطول الإجراءات ، ولكنها تعليمات الإدارة .

حَدَجَه الدكتور (حجازى) بنظرة دهشة طويلة ، وهو يتساءل كيف قاطعه على هذا النحو ، الحالى من الدَّوْق ، إلَّا أنه اكتفى بعقد حاجبيه ، وهو يتناول بطاقته ، ويدسها فى جيبه ، مغمغمًا : غمغم الدكتور ( عبد الله ) : \_ تقريبًا .

ثم أَرْدَف في صوت قوى : \_ ونحن نحتاج إليك في شِدَّة .

هتف الدكتور (حجازى) فى حماس وانفعال : ـ أنا مستعد لعمل أى شىء ، من أجل ( نور ) . تنهد الدكتور (عبد الله ) ، وهو يقول : ـ إنك تفعل هذا من أجل الأرض كلها يا دكتور

> (حجازی). أجابه الدكتور (حجازی) فی صرامة وعناد: \_\_ ومن أجل (نور) أوّلًا.

> > زفر الدكتور ( عبد الله ) ، وقال :

\_ لا بأس .. المهم أن تنجح .

ثم التقط من دُرج مكتبه أنبوبة اختبار ، تحوى مادَّة فِضيّة خشِنة ، وهو يستطرد :

\_ لقد استخلصنا هذه المادّة ، وكما ترى ، فكل ما لدينا منها هو عُشر جرام فحسب ، وبواسطته ، ينبغى أن تبذل أقصى جهدك ، لمعرفة نوع تلك المادّة ، وابتكار مَصْل مضادّ لها . منحه الدكتور (حجازى ) ابتسامة باهتة ، وهو يغمغم : \_ لا بأس يا (طارق ) ، لا بأس .

ودلف عَبْرَ بُوَّابة المبنى وقبل أن يغلقها خلفه ، سمع الحارس يتنحنح ، قائلًا :

- معذرة ياسيّدى ، ولكن .... التفت إليه الدكتور ( حجازى ) فى حِدّة ، قائلًا : - ولكن ماذا ؟

اتسعت ابتسامة رجل الأمن ، وهو يقول : - ولكن اسمى ليس (طارق) ، ولا يوجد بين رجال الأمن كلهم هنا ، من يُدعى (طارق) . وكانت ابتسامته تخفى خلفها ضحكة كبيرة ..

\* \* \*

ضحكة ضخمة ساخرة ..

استقبل الدكتور ( عبد الله ) الدكتور ( حجازى ) في حرارة ، فسأله هذا الأخير في توثّر :

- ما آخر تطورات الموقف ؟ . . هل عثرتم على ( نور ) ؟

ودَوَّت رئَّة توثُّر في صوته ، وهو يُرْدِف : — وعلى نتائج عملك سيتوقَّف مصير ( نور ) ، ومصير كوكب الأرض بأسره .

\* \* \*

توقّفت السيّارة التي تقلّ ( نور ) ، أمام مدخل القاعدة الفضائية المصرية ، وتم فحص جميع ركّابها ، بما فيهم هو ، بجهاز كشف الأشعة الخاص ، قبل أن يُسمح للسيّارة بالدخول إلى القاعدة ، وفي داخلها اتجهت به السيّارة إلى عنبر العزل الخاص ، حيث تم إنزاله ، وإيداعه حجرة واسعة خالية ، راح يدير بصره في جوانبها ، وقد تضاعف صُداعه ، وذلك الطّنين ، الذي يدوّى في أعماقه ، وبدت الرؤية مشوّشة نوعًا ما ، كا خيّل إليه أن نبضات قلبه ترتفع على نحو ملحوظ ..

وفجأة ، رأى باب الحجرة يُفتح ، ورأى رجلين يدلفان اليه ..

كانا يرتديان نفس الزَّى العجيب ، فغمغم ( نور ) : ـ من أنتا ؟ . وماذا تريدان ؟ لم يسمع حتى صوته ، وتـذكَّر مرَّة أخـرى أنـه مصاب

بالصَّمَم ، ولعن موقفه المعقد ، وهو يحاول رؤية ملامح الرَّجلين ، من خلف زجاج خُوْذَتيْهِمَا ، وهو يتساءل عمًا إذا كانا قد أجاباه أم لا ، وعمًا إذا كان سيفهم لغتهم أم أنها ستكون لغة خاصة ، أو معكوسة ..

واقترب منه أحد الرُّجليْن ..

ومن خلف زجاج الحَوْذَة ، رآه ( نور ) .. كان وجهه سلبيًّا معكوسًا ، بلا ألوان ، ولكن المهم هو أنه كان يتحدُث ..

كان يهتف بعبارة ما ..

بكلمات لم يفهمها ( نور ) .. وقال ( نور ) فى توثر :

\_ لست أسمعك .. لقد أصابنى الصَّمَم ، عندما هبطت بى سفينتى الفضائية على كوكبك .. هل تفهم لغتى ؟.. لست أسمعك .

رأى الرجل يتراجع فى دهشة ، ثم يلتفت إلى زميله طويلًا ..

كان من الواضح أنهما يتناقشان ، ولكنه لم يسمعهما .. ولقد تساءل عمَّا أدهش الرجل ..

# ٧ \_ المُقَاتِل العَنِيد ..

صافح الدكتور (حجازى) (رمزى) في اهتمام، وأشار إلى تلك المادَّة الفِضَّيَّة، قائلًا :

هل رأيتها ؟

اوما ( رمزى ) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ نعم .. هل يمكنك التوصُّل إلى طبيعتها ياسيَّدى ؟ هزُّ الدكتور (حجازى) كتفيه ، وقال :

- سأحاول.

ثم عاد يشير إلى المادّة ، مستطردًا :

\_ المشكلة هي أننا لانملك سوى كُمِّيَّة ضئيلة للغاية .

مط ( رمزى ) شفتيه ، وقال :

\_ يمكنها أن تكفى ، بقليل من الحِرْص .

أجابه الدكتور ( حجازى ) :

\_ بل بالكثير منه يا وَلَدِى ..

ثم التقط أنبوبة الاختبار ، مستطردًا:

أهو صوته ؟ . . أهو أسلوبه ؟ . .

أم لغته ؟ . .

وفجأة ، تعلَق بصر ( نور ) بشيء آخر .. بمسلس ليزرى ، معلَّق في حزام الرجل الآخر .. وفجأة ، ارتسمت الخطَّة كلها في رأس ( نور ) .. خطَّة فرار كاملة متكاملة ..

إنه الآن داخل قاعدة فضاء ، و يمكنه أن يحصل على مسدس ليزرى ..

إنها وسيلة للفرار .. وسيلة للعودة إلى عالَمه ..

\* \* \*



وفجأة ، انتزع المسدَّس اللَّيزريّ من حزام الرجل ، وقفزُ إلى الخلف ، صارحًا في صرامة :

حركة واحدة مُريبَة ، وأطلق مسدّسى على الفّؤر .
 كان أكثر ما يضايقه هو أنه لا يسمع صوت نفسه ،
 ولا يدرى مدى صرامته أو حِدّته ..

ولكن أثر صوته كان واضحًا ..

لقد تراجع الرجلان فى حركة حادّة ، وارتجفا فى شِدّة ، وأخذ أحدهما يلوّح بكفّيه ، كما لوكان يويد أن يقول شيئًا ، فهتف به ( نور ) فى صرامة :

ع افتح الباب ، ومُرِ الحرَّاس بعدم اعتراض طريقي ، وإلَّا ثقبت المتحمتك بأشعَّة مسدَّسي هذا .

تبادل الرجلان نظرات قلقة ، ثم أوماً أحدهما بوأسه إيجابًا ، فاتجه الآخر إلى الباب ، وفتحه ، ثم أشار إلى ( نور ) بالخروج ، فهتف ( نور ) في حزم :

\_ سنخرج مقا .

تبادلا نظرة أخرى ، ثم سارا أمامه ، وكان من الواضح أن أحدهما يأمر الحرَّاس بعدم التعرُّض له ، إذ راحوا يخفضون

- هيًا .. سنستخدم ذَرَّة واحدة منها .. وسنبدأ باختبار تفاعلاتها مع الموادّ المختلفة .. وبسرعة . وتنهّد في عمق ، قبل أن يُرْدِف :

- إننا أمل ( نور ) الوحيد .

\* \* \*

وقف ( نور ) صامتًا ، يراقب الرجلين ، اللذين انهمكا في نقاش طويل ، بدا واضحًا في توثرهما ، وتلويحهما بكفيهما ، وتركزت عيناه على المسدّس الليزري ، المثبّت في حزام أقلهما حجمًا ، فقال فجأة :

- معذرة أيها السيدان .. لدى وسيلة للتفاهم .

التفتا إليه في دهشة واضحة ، وكأنما لم يكن أيهما يتوقع منه
أن ينطق بأى شيء ، فاستطرد وهو يقترب منهما في حَذر :

- إنني لا أسمعكما ، ومن المحتمل ألّا تفهما لغتى ، أو أفهم لغتكما ؛ لذا فمن المكن أن نستخدم أسلوب الإشارة .

قال هذا ، وراح يلوّح بكفيّه ، وهو يزداد اقترابًا منهما ، مُرْ دفًا :

- إن كوكبكما يشبه كوكبى، وهذا يَعْنِى أن لغة الإشارة مستخدمة هنا أيضًا ، و . . . . .

70

أسلحتهم، و (نور) يسير خلف الرجلين ، ويصوّب إليهما مسلّسه اللّيزرى ، عَبْرَ مُرّ طويل ، قادهم إلى ساحة الإطلاق ، حيث استقرَّ مكّوك فضائى وسطها ، فقال (نور) فى صرامة : — هيًا . سنستقل معًا مكُوك الفضاء هذا . وبدت نبرة أمل فى صوته ، وهو يستطرد : — وسنعود به إلى كوكبى .

توقّف الرجلان فجأة ، والتفت أحدهما إلى الآخر بحركة حادّة ، ثم استدارا إليه ، وأخذ أحدهما يصيح بعبارات ما ، فصرخ ( نور ) :

- إذن فأنتها تفهمان لغتى .. هذا عظيم .. ستطيعان أوامرى إذن .. أو .....

فجأة ، نبهته غريزته إلى شيء ما ..
أو ربّما هي ليست غريزته ..
ربّما كان ذلك الظل ، الذي سقط طرفه أمامه ..
لقد انتبه إلى أن أحدهم يهاجمه من الحلف ..
وكان عليه أن يصد الهجوم ..
وأن يصده في غنف ..

\* \* \*

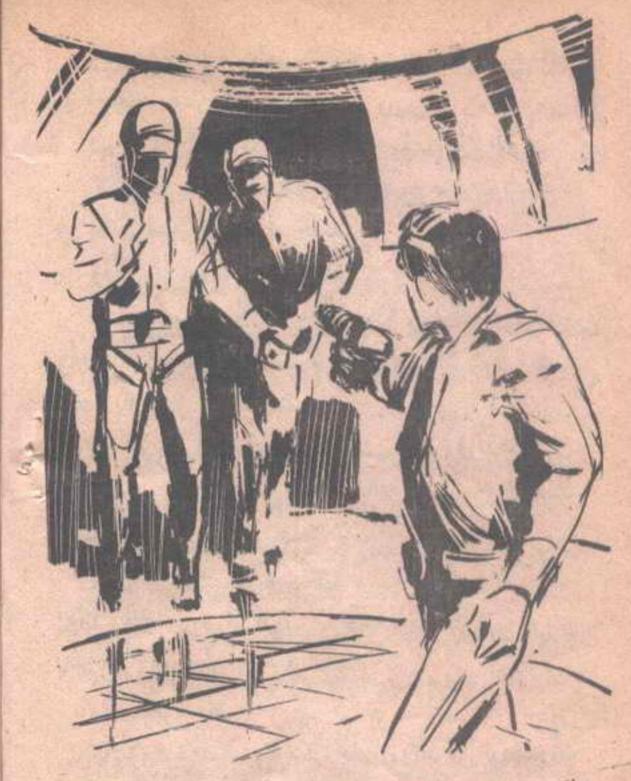

لقد تراجع الرجلان في حركة حادّة ، وارتجفا في شدّة ، وأخذ أحدهما يلوّح بكفّيه ، كما لو كان يريد أن يقول شيئًا ..

تنهِّد الدكتور ( حجازى ) ، وقال :

- حسنًا .. هذا يَعْنِى أَن اختباراتنا ما زالت تسير في طريق مسدود ، حتى هذه النقطة .. لا بأس .. سنجرى اختباراتنا الكهربية الآن .. سنرى ما إذا كانت تلك المادة السخيفة تستجيب للتيار الكهربي ، أو التّأيّن ، أو .....

قاطعته شهقة قويَّة ، انطلقت من بين شفتى (رمزى)، فهتف فى توتُر :

\_ ماذا حدث ؟

لم يسمع جوابًا من (رمزى) ، فالتفت إليه ، وهو يعقد حاجبيه فى توثّر ، فرآه يحدّق فى أنبوبة الاختبار ، التى تحوى المادّة الفِضيّة ، فى مزيج من الدهشة والاستنكار ، فكرّر سؤاله فى عصبيّة :

- ماذا حدث يا (رمزى) ؟ أشار (رمزى) إلى أنبوبة الاختبار، وهو يقول فى توتُر: - تلك المادَّة اللعينة.

> هتف به الدكتور (حجازى) ، وهو يسرع إليه : ــ ماذا أصابها بالله عليك ؟ أجابه (رمزى) في ارتباك :

فرك الدكتور (حجازى) عينيه في إرهاق، وهو يغمغم: - من سوء الحظ أننى قضيت ليلتى السابقة كلها في عمل مُتَّصِل ، بعد تلك الكارثة ، التي أصابت قطار (أسوان) الصاروخي، و .....

بتر عبارته، وكأنما لم يجد داعيًّا لشرح الأمر كله لـ (رمزى)، وسأله في اهتمام:

- ما نتائجنا النهائية ، بالنسبة لتفاعلات تلك المادة ؟ أجابه (رمزى) في توثر :

- إنها سلبيَّة التفاعل مع الأحماض، وكذلك مع القلويَّات. مطَّ الدكتور (حجازى) شفتيه، وقال:

\_ هذا يَعْنِي أنها مادة متعادلة .

صمت لحظة مفكّرًا ، وأردف :

- لا بأس .. هذا أفضل .

ثم استطرد في اهتمام :

\_ وماذا عن اختبارات الهواء ؟

آجابه ( رمزی ) :

إنه عديم التأثير عليها ، فهي تحتفظ بنفس لونها ، في وجود الأكسوجين وفي غيابه ، وحتى في تركيز اته المختلفة .

\_ لقد تزايدت كَمِّيتها .

اتسعت عينا الدكتور (حجازى) عن آخرهما، وهو يهتف: \_ ماذا ؟!

ثم التقط الأنبوبة ، ورفعها إلى عينيه في دهشة .. كانت كمّيّة المادة قد تزايدت بالفعل ..

تزایدت علی نحو مَلْحوظ ، جعل الدکتور (حجازی) یغمغم فی قَلَق :

\_ عجبًا !!

وصمت طویلًا ، وازداد انعقاد حاجبیه فی شِدَّة ، وهو يتطلَّع إلى تلك المادة ، قبل أن يقول فی حزم :

\_ أظننا سنفحص تلك المادَّة بالميكروسكوب الأَيُونِيَ على لفَوْر .

سأله ( رمزى ) في اضطراب :

\_ ما الذي تتوقّع أنْ نجده ياسيدي ؟

التفت إليه الدكتور (حجازى)، وظلَّ صامتًا لحظة، قبل

أن يجيب في صوت بالغ العمق :

\_ مفاجأة !! مفاجأة مذهلة !!

\* \* \*

كان لرد الفعل التّلقائي السريع ، الذي نمّته تدريبات المخابرات العلمية في نفس ( نور ) ، الفضل الأوَّل في إنقاذه هذه المرَّة ..

لقد لمح ذلك الظّل ، وهو يَهْوِى على رأسه بشيء ما ، فقفز جانبًا ، ومال بسرعة ، ورأى مِقْبَض مسدّس ليزرى عوى إلى جواره ، فى قبضة أحد الجنود ، فتحرّك بسرعة ، وهَوَى على مؤخرة عنق ذلك الجندي بقبضة مسدّسه هو ، فأسقطه فاقد الوغى ، واستدار يواجه الآخرين ..

كانوا ياجمونه في شراسة هذه المرَّة ..

وكان من الواضح أنهم لن يسمحوا له بالوصول إلى المكوك الفضائي ..

إنهم يمنعونه من مغادرة كوكبهم ، بإصرار عنيف ..
وانطلقت قبضة ( نور ) تحطّم فك أحدهم ، وأنف آخر ،
عُبُرَ زجاج خُودتيهما ..

ثم راح يطلق أشعة مسدَّسه اللَّيوري ..

وفى هذه المرَّة غلبته غريزته ، وكراهيته للدَّمار والعُنْف ، فأطلق أشعة المسدِّس على الأيدِى والسيقان فحسب ، دون أن يصيب من خصومه مقتلًا ..

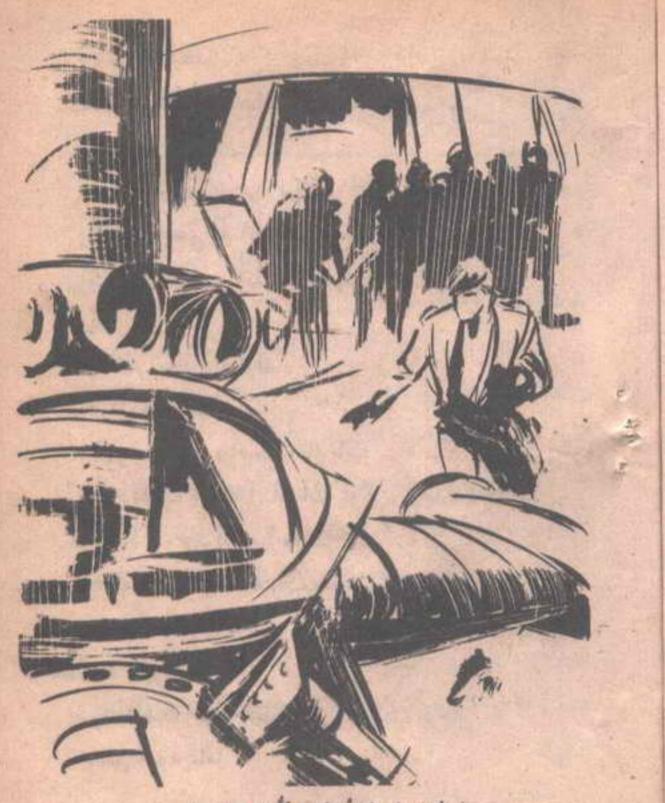

ثم اندفع فجأة نحو مكُوك الفضاء .. وفي هذه المرة لاحقته خيوط الأشعة .. ولقد أدهشه كثيرًا أنهم لم يحاولوا إطلاق أشعتهم عليه .. ثم بدا له هذا طبيعيًا .. إنهم لن يخاطروا بقتله ..

لن يحتملوا مسئولية قتل حيوان التجارب الأول في كوكيهم .. وربّما كان هو الوسيلة الوحيدة لدراسة أهل الأرض ، قبل

ريما ..

لهذا لا ينبغى أن يسمح لهم بإلقاء القبض عليه حيًّا أبدًا .. لا ينبغى أن يمنحهم سلاحًا ضدٌ عالمه ..

وتراجع في سرعة ، وهو يطلق أشعة مسلسه يَمْنة ويَسْرَة ، صائحًا في حزم :

- لن تنالوا منّى ومن كوكبى أبدًا .. أبدًا .. ثم الدفع فجأة نحو مكُوك الفضاء .. وفي هذه المرَّة لاحقته خيوط الأشعَّة .. كان من الواضح أنهم لايَسْعَوْن لقتله ، وإلما لإصابته .. كانوا يَسْعَوْن لمنعه من الوصول إلى المكُوك .. وبأى ثمن ..

## ٨ \_ الكائن الغامض ..

أطلَّ اهتمام جارف ، من عيون ( رمزى ) والدكتور ( حجازى ) ، وهما يتابعان تلك الصُّورَة ، التي تنقلها إليهما شاشة الميكروسكوب الأيوني ..

كانا قد وضعا ذُرَّة واحدة من تلك المادَّة الفِضيَّة ، وراحاً يتابعان تفاصيلها في شَعَف العلماء ، وقلق صديقين ، ارتبطت حياة صديقهما بنتائج أبحاثهما ودِقُتها ..

ولقد نقلت الشاشة صورة لغلاف أشبه بشبكة ضخمة من الصُلُب ، تحيط بنواة أشبه بجُلمود من الفِضَّة ..

وغمغم الدكتور ( حجازى ) في اهتام :

\_ إننى لم أشاهد مثل هذا الشيء من قبل .. انظر إلى ذلك الغلاف الشبكي ، الذي يحيط بذرَّة تلك المادَّة .. إنه متناسق تمامًا ، كما لو كان من إنتاج أعظم مصانع الشبكات الواقية في الكُون .

غمغم ( رمزی ) فی انبهار :

وبأيٌ ثمن أيضًا ..

لقد كشف طبيعة ذلك العالم الآخر ..

لقد سَبَر غوره ..

ولعله البشرى الوحيد ، الذى فعل ذلك .. ولابد أن يعلم علماء عالمِه ما توصَّل إليه .. ربَّما كان هذا هو أملهم الوحيد في صدّ الغزو .. ربَّما ..

لقد اقترب من المكوك ..

اقترب في شِـدّة ..

وبقفزة ماهرة ، أصبح أمام باب ..

وراح يصعد سُلمه في قفزات قويّة ، ثم يدلف داخله .. وفجأة ، وجد أمامه أحدهم ..

أحد سكان ذلك الكوكب السلبي ..

وجده أمامه بلا ألوان ، سلبيًّا ، معكوسًا ، يصوِّب إليه مسدُّسه اللَّيزري ..

ورأى أشعة اللَّيزر تنطلق من مسـدُس الرجل .. تنطلق نحوه تمامًا ..

\* \* \*

- نعم يا (رمزى) .. إنه ينقسم فى بطء ، وبنفس الوسيلة المتبعة فى عالم الكائنات الدقيقة .. إنه انقسام ثنائي بسيط (\*) . واجتاحه الانفعال ، وهو يُرْدِف :

- ألا تعلم ما الذي يَعْنِيه ذلك يا (رمزى) ؟. إنه يَعْنِي أننا لسنا أمام مادَّة خاملة .. إن هذا المسحوق الفِضَّيُّ اللعين هو مادَّة عضوية .. مادَّة عضويَّة حيَّة ..

\* \* \*

تحرُّك ( نور ) في سرعة ، عندما انطلقت أشعَّة اللَّيور حوله ، شعر بها تخترق زِيَّه الحَّاصُّ ، ولحم ذراعه اليُسرى ، وتنفذ من الناحية الأخرى ، وشعر بآلام رهيبة تصاحب ذلك ، فتحرُّكت قبضته في غضب ، وهوَت على معدة الرجل في عنف ، ثم ارتفعت لتستقبل خُوذَته ، حينا انشى بتأثير للكمة في معدته ، فهشمتها ، وعَبَرَتها إلى فك كالقبلة .

(\*) انقسام ثنائى بسيط : هو عملية تحدث فى الحلايا الجسيمية للكائنات الحيوانية والنبائية ، والميكروبات ، وفيها تغلسظ المادة الكروماتينية ، وتكون الصبغيات (الكروموسومات) ، التبي تنشق طوليًا ، وتختفى النبوية ، والغشساء النبووى ، وتتكون مجموعتان من (الكروماتيدات) ، تتجه كل منها إلى قطب من قطبى الخلية ، ويتكون غلاف نووى حول كل مجموعة ، وينقسم (السيتوبلازم) إلى قسمين ، فتكون خليتان متهائلتان : (مختصر) .

ثم راح يتابع الصورة على الشاشة ، مستطردًا في اهتمام :
- وهذه الشبكة تامّة التكوين ، وتحيط بذرّة الفضيّة احاطة تامّة ، حتى أنه من العسير أن .....

بتر عبارته بغتة ، وراح بفرك عينيه ، مغمغمًا :

- يا إلهى !!.. يبدو أنسى أحتاج حقًا إلى فسط من الراحة ، لقد بدأت أفقد حُسن الرُّؤية .. إن الصُّورة تبدو أمامي مُهْتَزُّة .

مى مهرا . ادهشه أن أجابه (رمزى) بصوت شديد الانفعال : \_ أنت في خير حال ياسيدى ، فالصورة تهتزُّ حقًا .

فتح عينيه على اتساعهما ، وهو يحدق في الصورة ، وقد بدا وكأن الشبكة المنتظمة تهتز في قوة ، وتنفصل عنها شبكة اخرى ، وذرة فِضيَّة مماثلة ، على حين استطرد ( رمزى ) في صوت مرتجف ، من شدة اللهفة ، وقوة الانفعال :

- ربًاه !! إن هذا الشيء اللعين ينقسم . أجابه الدكتور (حجازى) ، في صوت مُفْعَم بالانفعالات :

وفى حركة حادَّة ، جذب ( نور ) الرجل الفاقد الوَغي اليه ، و دفعه خارج المكُوك ، وأغلق الباب خلفه في إحكام ، ثم اندفع نحو كابينة قيادة المكُوك ..

لم يكن نظره قد تآلف بغد مع تلك المشاهد السلية المعكوسة ، كما أن صداعه كان قد تصاعد عشرات المرات ، وتحوّل طنين أذنيه إلى هدير رهيب ، يكاد يُديب مُحّمه لشدّته .

وبألم، راح ( نور ) يضغط أزرار القيادة ، تمهيك الانطلاق بالمكوك والعودة به إلى كوكبه ، وهو يعلم أنها لن تكون بالمهمّة السّهلة أو الهيئة ، خاصة وأنه لا يعلم ما إذا كان المكوك يحوى وقودًا كافيًا للرحلة ، وما إذا كان سكان ذلك العالم الآخر سيسمحون بالإقلاع ، أو سينسفونه نسفًا ..

والأهم أنه لم يكن يدرى ، أيمكنه أن يقود المكُوك ، وهو

يُعَانى كل هذه الآلام أم لا ..

وكم أفزعه أن الرؤيا أمامه قد باتت مشوِّهة ، وأنه قد أصبح عاجزًا عن متابعة تعليمات الإطلاق ، التي ترتسم على شاشة الكمبيوتر ، باللونين المتقاربين ، من درجات الرَّمادي .. وكان على يقين من أن محاولته هذه تبدو أشبه بالانتحار.

ولكنه لم يتراجع ..

راح يُعِدُّ المُكُولُ للإقلاع في عزم ، وهِمَّة ، وإن أخدُ مصباح عنيد يضيء في رأسه بضوء الخطر ، وراحت عبارة مهتف في عقله في إصرار :

- هناك شيء غامض .. شيء غريب .. وكان واثقًا من أن تلك العبارة على حق .. إنه يشعر بدلك منذ البداية .. هناك شيء غامض في الأمر كله .. شيء ينافي طبيعة الأشياء .. شيء قد يَعْني الكثير ..

شيء قد يَعْنِي الكثير .. الكثير جدًا ..

ولكن ما هو ذلك الشيء ؟. ما هو ؟..

بدأ رأسه يدور في شِدّة .. وارتفع الطّنين في أذنيه .. إنه يحتاج إلى وقت للإقلاع .. ولكنه سيُقلع ..

سيُقلع إلى عالَمه .. عالَمه الحقيقي ..

\* \* \*

اقتحم الدكتور ( حجازى ) حجرة الدكتور (عبدالله) ، هاتفًا :

\_ لقد توصُّلنا إلى مفاجأة مذهلة .

هبُّ الدكتور ( عبد الله ) من مقعده ، هاتفًا :

- إلى بها .. بسرعة .

هتف الدكتور ( حجازى ) ، وهو يلوِّح بكفَّيه فى انفعال : \_ تلك المادَّة الفضَّيَّة .. لقد أدركنا ماهيَّتها .

وتقاطر الانفعال من كل حرف من حروف كلماته ، وهو

يستطرد:

\_ إنها مادَّة حيَّة .

اتسعت عينا الدكتور (عبد الله) ، وهو يهتف في ذُهول : \_\_ مادّة حيّة ؟!

وسقط فوق مقعده ، والدكتور ( حجازى ) يستطرد في انفعال :

\_ نعم .. إنها ميكروب .. فيروس فى الفضاء الخارجي .. أو من عالَم آخر .. فيروس مجهول .

غمغم الدكتور (عبدالله) في صوت مرتجف:

\_ ولكن هذا رهيب يا دكتور ( حجازى ) .. إن تلك

السحابة ستعبُر غلاف الجوى بعد أسبوعين على الأكثر ، ولو أنها سحابة فيروسية ، فسيَعْنِى هذا أن تتعرَّض الأرض لوباء طاحن مخيف .

وازداد صوته ارتجافًا ، وهو يغمغم :

وباء قد يَغْنِى الفناء .. الفناء التام للجنس البشرى .
 هتف الدكتور ( حجازى ) في انفعال :

- اطمئن .. قد لا يكون الأمر بالخطورة التي تتصوَّرها . غمغم الدكتور ( عبد الله ) في ارتباع :

- كيف ؟

أجابه الدكتور ( حجازي ) في حماس :

- هناك طبيعة جيّدة مثيرة للجسم البشرى ، ألا وهى أنه علك جهازًا مناعيًّا خاصًّا ، مزوَّدًا بخلايا تسمى خلايا (ت) ، وهذه الخلايا هى المسئولة عن تكوين الأجسام المضادَّة فى الجسم ، ضدَ أَى جسم غريب يهاجمه ، بما فى ذلك الفيروسات المختلفة ، وهذه الخلايا يعود الفضل فى المناعات الدائمة ، التى تكتسبها أجسادنا ، بعد إصابتنا ببعض الأمراض الفيروسية الخاصَّة ، كالحَصْبة ، والجُديْرِي مشلًا ، وهي أيضًا التي تساعدنا على الحصول على الأمصال اللازمة ، ضد تلك الأمراض .

1

هتف الدكتور (عبدالله) :

ــ ماذا ئفنى :

أجابه الدكتور ( حجازى ) منفعلًا :

- أغنى أنه يمكننا أن نحصل على مصل مضاد لتلك المادّة ، يقينا من تأثيرها ، عند اختراقها غلافنا الجوِّى ، إذا ما حقناها في جسد شخص ما ، وحصلنا بعدها من جسده على المصل . هتف الدكتور ( عبدالله ) في توثر :

- ومن هو ذلك الشخص ، الذي يقبل المخاطرة بنفسه إلى هذا الحد ؟

اعتدل الدكتور ( حجازى ) ، واكتسب صوته صرامة خاصّة ، وهو يقول في حزم :

\* \* \*

شعر ( نور ) بدهشة حقيقية ، عندما مضت عشر دقائق كاملة ، منذ أصبح داخل مكُوك الفضاء ، دون أن تجرى أيّة محاولة لاقتحام المكُوك ، أو منعه من الانطلاق ، على الرغم من أن أجهزته تؤكّد أنه يحوى الوقود اللازم ، وأنه يصلح لمغادرة ذلك العالم ، إلى عالمه هو ..

ولكنه لم يهتم بذلك كثيرًا ..

إذَا كَانَ سَكَّانَ هَذَا الْعَالَمِ قَدْ قَرَّرُوا تَرَكَهُ يَرْحُلُ ، فَهَذَا شَأْنَهُم .. سيستغلَّ الفرصة ويعود إلى عالَمِه ..

وفجأة ، برزت في رأسه فكرة أقلقته ..

من المحتمل أن هذا جزء من اختباره ..

من الممكن أن يكونوا قد تركوه يفعل ذلك ، ليختبروا ردود أفعاله إزاء المواقف الصعبة ..

فى هذه الحالة سينسفونه بعد أن يُقلع ، بواسطة مدافعهم اللّيزريَّة ، المثبتَّة فى أقمارهم الصناعية ، حول كوكبهم .. لاشكَ أن لديهم مثلها ..

لاريب في أنهم يملكون كل ما يملكه كوكبه ..

ولكن بصورة سلبيَّة معكوسة ..

ولكن هذا لن يدفعه للبقاء ..

سيرحل ..

سيرحل أيًا ما كان الثمن ...

إنه يفضّل أن ينسفوه ، فى أثناء محاولته الفرار من عالمهم ، على أن يكرّموه ، كما يفعل أهل كوكبه مع حيواناتهم الأليفة .. ومن يدرى ؟ .. قد ينجح فى الفرار من أسلحتهم ..

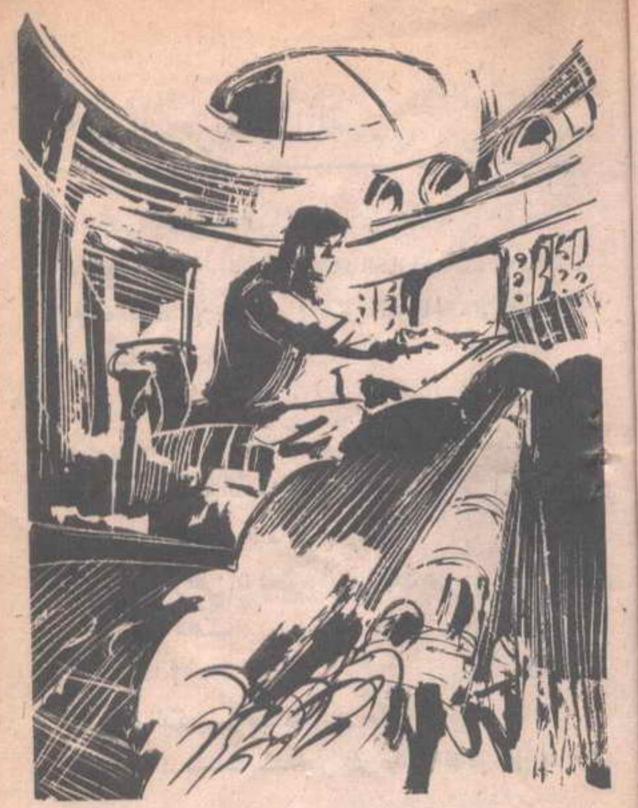

وضغط زرَّ الإطلاق .. وبدأ المكُّوك رحلته .. بدأها نحو المجهول ..

من مدافعهم الليزريّة ..

من اختباراتهم ..

ومرَّة أخرى ، حاول أن يقرأ تلك الكلمات ، المتراصَّة على شاشة الكمبيوتر ، إلَّا أن تقارب لونها مع لون الشاشة ، وضعف إبصاره ، الذي يتزايد مع مرور الوقت ، منعاه من ذلك ، فغمغم في سخط :

- فليكن ما يكون . وضغط زِرَّ الإطلاق .. وبدأ المكُوك رحلته .. بدأها نحو المجهول ..

\* \* \*



## ٩ \_ التجربة القاتلة ..

اننى أرفض يا دكتور (حجازى) .. ١ ..
 هتف الدكتور (عبد الله ) بتلك العبارة في جدة وصرامة ،
 في وجه الدكتور (حجازى) الذي عقد حاجبيه ، وهو يقول في عصبية :

- ماذا يَعْنِى رفضك هذا ؟.. أنت تعلم أن العالَم كله معرَّض للخطر ، بل للفناء ، لو عَبَرَت تلك السحابة غلافه الجوِّى ، قبل صنع المَصْل اللازم ، فكيف ترفض أن ....؟ . قاطعه الدكتور ( عبد الله ) في صرامة :

- إنني أرفض أن تتطوّع أنت لذلك .

هتف في غضب :

9 134 \_

صاح الدكتور ( عبد الله ) في حِدّة :

- لأنك ببساطة الشخص الوحيد ، القادر على متابعة التجربة .

صمت الدكتور (حجازى) ، وعقد حاجبيه فى ضيق ، على حين لوَّح الدكتور (عبد الله ) بذراعيه ، وهو يستطرد فى عصبيَّة .

- أتعلم لماذا نستعين بك دُومًا ؟.. لأنك أعظم علماء الطب الشرعي والسموم في العالم ، وأنت الوحيد القادر على ابتكار الأمصال اللازمة لأغرب الأمراض وأعجبها ، في أقصر الأوقات القياسية ، وهذا يتطلب منك ضرورة متابعة التجربة خطوة خطوة .

عمغم الدكتور ( حجازى ) في توثر :

- ولكن من الضروري أن يكون هناك منطوع ، لنحقن الفيروس الفضائي في دمائه .

هتف الدكتور ( عبد الله ) :

- سنجد متطوّعًا بين رجالنا ، أو بين المحكوم عليهم بالإعدام ، و ....

قاطعه الدكتور (حجازي) في حِدّة :

- لا يمكننى أن أطلب من أى مخلوق الخضوع لذلك ، فلسنا ندرى ما إذا كُنّا سنجد مصلًا أم لا .

هتف الدكتور ( عبد الله ) : - سنجد متطوّعًا بالتأكيد .

أجابه فجأة صوت حازم:

- إننى أوافقك في هذا الشأن يا دكتور ( عبد الله ) . التفت الاثنان إلى مصدر الصوت ، وعقبد المدكتور ( حجازى ) حاجبيه في حِدَّة ، وهو يقول :

- اننی اصر علی رایی یا ( رمزی ) .

سأله الدكتور ( حجازى ) في دهشة :

- ومن هو هذا الانتحاري ؟

ازدرد ( رمزی ) لُعَابه بصوت مسموع ، وهو يقول : ــ أنا .

حدُق الدكتور ( حجازى ) في وجهه بدهشة ، هاتفًا : \_ أنت ؟!

أجابه في حزم :

\_ نعم .. أنا .

لم يكد يلمح علامات الاستنكار، في وجه الدكتور (حجازى)، حتى أسرع يستطرد:

- إنها فرصة مثالية ياسيدى ، فأنت خير من يمكنه دراسة التجربة ، وأنا طبيب في الوقت ذاته ، وهذا يَعْنِي أن أبلغك بكل التطورات على نحو واضح ، وبعبارات ومصطلحات طبية سليمة ، وبدا تنخفض احتالات الخطا إلى مايقرب من الصفر .

هتف الدكتور ( حجازى ) فى حِدَّة : \_ كلًا .. إننى أرفض .

بدت ابتسامة (رمزى) أشد شحوبًا، وهو يقول: — لم يَعُدُ هناك مجال للرفض يا سيّدى .. لقد سبق السيّف العزل.

اتسعت عينا الدكتور ( حجازى ) في هَلَع ، وهو يهتف : \_ ماذا تغني أيها التعس ؟

غمغم ( رمزى ) في خفوت :

\_ لقد حقنت نفسي بالفيروس منذ لحظات .. لقد بدأت خطوات التجربة بالفعل ..

\* \* \*

تضاعف توتُّر ( نور ) واضطرابه ، عندما انطلق به المُُّوك ، يشقُّ طريقه إلى الفضاء الخارجي ..

وتصلّبت أطرافه ..

وفي صوت خافت راح يغمغم:

ــ هذا هو الشيء الغامض .. يا إلهي !! .. إنه أمر أوضح مما ينبغي .. كيف لم أنتبه إليه منذ البداية ؟

رفع كفّه الأخرى إلى عينيه ، وهو يستطرد في مرارة : \_ كل الألوان .. كل الألوان .

ثم أسرع يضغط أزرار القيادة ، هاتفًا في انفعال :

\* \* \*

راح الدكتور ( حجازى ) يراقب ( رمزى ) في اهتمام ، وهو يسأله في قلق :

\_ ما الذي تشعر به ؟

عقد ( رمزى ) حاجبيه ، وهو يقول :

\_ ماذا تقول ياسيدى ؟

رفع الدكتور ( حجازى ) صوته ، وهو يهتف :

\_ ألا تسمعنى .

بدا صوت (رمزی) متوقرًا، وهو يقول:

لقد كان يتوقّع هجومًا ليزريًّا في أيَّة لحظة .. وكم أدهشه أن هذا لم يحدث ..

لقد عَبَرَ العَلاف الجُوِّى للعالَم الآخر في سلام .. وانطلق به المكُوك في الفضاء ..

· واختلج قلبه في سعادة ، على الرغم من الدُّوار العنيف ، الذي يحيط برأسه ، وراح يهتف :

\_ لقد نجحت .. لقد نجوت بمعجزة .. سأعود إلى عالمي .. إلى كوكبي .

ضايقه أنه لم يسمع حتى هتافه ، على حين تضاعف طَنِين أذنيه على نحو مؤلم ، فردّد في حزم :

— لابأس .. لقد نجوت من الخطر الدّاهم ، وما هو إلّا بـ يوم واحد ، أو بعض يوم ، وأعود إلى عالمى ، وهناك ..

بتر عبارته بغتة ، عندما تُحيِّل إليه أنه سيفقد وعيه ، وعاد يغمغم في وَهُن :

- يبدو أننى أنزف الكثير من الدماء .. من الضروري أن أضمّد جرح ذراعي أوّلا .

مسح الدماء من ذراعه بكفه، ثم رفع كفّه إلى عينيه .. وفجأة ، اتسعت عيناه في ذُهول ..

- عجبًا !!.. صوتك يبدو لى خافتًا ، كأنَّما يأتى من بعيد ، وهو يزداد خفوتًا في كل لحظة .

تولَّر الدكتور (حجازى) بدوره، وهو يقول: — إذن فذلك الفيروس اللَّعين شغوف بالأعصاب المُحِيَّة .. لقد احتلَّ الآن أعصاب السَّمع، وراح يُضعفها تدريجيًّا .

هتف ( رمزی ) :

- يا إلهى !! .. سيّدى .. إننى لا أسمعك .. لست أسمعك على الإطلاق .

حمل الدكتور (حجازى) طبقًا معدنيًا ، من أطباق المعمل، وهوَى به أرضًا ، هاتفًا :

- هل تسمعه يا ( رمزى ) ؟

كان للطبق رنين رهيب ، تردَّد صداه في أرجاء المعمل طويلًا ، إلَّا أن ( رمزى ) غمغم في توثُر :

- سيّدى .. لست أسمع شيئًا قط . . ثم اتسعت عيناه في ذُعْر ، وهو يقول : - الأضواء . - الأضواء .

سأله الدكتور ( حجازى ) في اضطراب :

\_ ماذا عن الأضواء ؟ هتف ( رمزى ) :

\_ إنها تبدو عجيبة .. عجيبة للغاية .

مم ارتسم هلع رهيب في عينيه ، وهو يهتف :

- يا إلهى ١١ .. (نور) ٩

صاح به الدكتور ( حجازى ) متوثرًا :

\_ ماذا عنه ؟ .. ماذا عن ( نور ) ؟

تشبُّت به ( رمزی ) ، وهو يهتف :

\_ ينبغى أن ننقذه بأقصى سرعة ياسيّدى .. ينبغى أن نساعده ، وإلّا ضاع إلى الأبد .. ضاع في عالم آخر ..

\* \* \*

توقّفت أفكار ( نور ) تمامًا ، وهو يقود مكُوك الفضاء ، عائدًا إلى الأرض ..

ومن عينيه انحدرت دمعة حزينة .. لقد كان يعود إلى كوكبه ..

إلى أرضه ..

الى عالمه ..

ولكنه كان حزينًا ..

حزينًا في شِدَّة ..

وفي بطء ، ضغط زِرَ الاتصال ، وقال :

- هنا الرائد ( نور ) ، من مكُوك الفضاء .. لا داعى لتبادل النداءات أو الحوارات ، فلقد فقدت سمعى ، وأنا في طريقي إلى الأرض ..

صمت لحظات ، محاولًا استرجاع كل ما مرّ به ، قبل أن يستطرد :

- كل شيء يسير على ما يرام ، سأحاول الهبوط على نحو من ...

لاحت له قاعدة الفضاء الأرضيّة ، على شاشة جهاز المراقبة ، فتمتم مردفًا :

- أرجو اتخاذ الاستعدادات اللازمة للطوارئ .

وازدرد لُعابه على نحو مسموع ، متابعًا :

- فلست أدرى ما إذا كنتم تتوقّعون عودتى أم لا .

اقترب من القاعدة الفضائية في سرعة كبيرة ، وأطلق الصواريخ المكسية لتخفيف سرعته ، وهو يتمتم :

- لقد كانت تجربة رهيبة ، ولكننى أظن أنها ستفيدكم كثيرًا .. وهذا ما يجعلنى أشعر بالراحة .

سالت دمعة أخرى على وجنته ، وهو يتابع :

\_ لقد فقدت أنا الكثير ، ولكن الأرض لن تفقد شيئًا بإذن الله .. وهذا عزائى الوحيد .

تركزت أفكاره كلها على الهبوط ، فوق منصّة الإطلاق ، في منتصف قاعدة الفضاء المصرية ، وراح يعالج أجهزته في سرعة وتوثر ، إلا أن مهارته تجاوزت كل الأخطار ، ولم يلبث المكّوك أن استقرّ ساكنًا على قاعدته ، فألقى ( نور ) رأسه على صدره ، مغمغمًا :

> - لقد عُدت إلى الأرض . ثم استطرد في صوت أقرب إلى البكاء : - الأرض التي لن أغادرها أبدًا ..



أجابها في هدوء :

- لأنه يحمل فى جسده فيروسًا بالغ الخطورة ، يسيطر على أعصابه المُحِّيَّة كلها تقريبًا ، ولسنا ندرى ما الذى يمكن أن يفعله به فى البداية .

تراجعت في هَلُع ، وهي تغمغم :

- فيروس بالغ الخطورة ؟!
أومأ الدكتور (حجازى) برأسه إيجابًا ، وهو يقول في

\_ هذا صحيح يابنيتي .

سالت الدموع من عينها ، دون أن تدرى ، وهى تغمغم : - وماذا سيفعل به هذا الفيروس ؟ أشار إلى (رمزى) ، قائلًا :

- نفس ما فعله مع (رمزى) .

التفتت إلى (رمزى) ، وتطلّعت فى حَيْرة إلى نظراته المرتبكة ، الحائرة ، الشاردة ، ثم عادت تلتفت إلى الدكتور (حجازى) ، وتسأله فى توثّر :

ـ وما الذى فعله بـ (رمزى) ؟

٠١ \_ العائد ..

اندفعت (سلوی) داخل معمل التجارب ، حیث یتابع الدکتور (حجازی) تجربته مع (رمزی) ، وهتفت فی سعادة جارفة :

- لقد عاد (نور) یا دکتور (حجازی) . ابتسم الدکتور (حجازی) ، وهو یقول :

– مرخى يا بُنيَّتىٰ .

ثم عاد وجهه يتجهّم ، مردفًا :

ولكن هذا لا يَغنى زوال الخطر عنه .

اضطربت لتجهمه ، وهي تسأله :

- ماذا تغنى ياسيدى ؟ . . لقد عاد بنفسه ، وهذا يكفى . . أليس كذلك ؟

هزُّ رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- كلا يا (سلوى) .. هذا لا يكفى على الإطلاق .

صاحت في عصبيّة:

تطلّع إليها الدكتور (حجازى) في إشفاق ، ثم اقترب منها ، ووضع يده على كتفها ، مغمغمًا في تعاطف :

- اسمعى يا بُنيتى .. لقد خاض (نور) تجربة عنيفة ، قبل أن يعود إلينا .. تجربة عاش خلالها فى عالم خاص .. عالم آخر ، يختلف تمامًا عن عالمه الذى يعرفه ، ولكن عودته تغنى أنه قد أدرك كل شيء ، وأنه قد عاد من العالم الآخر ، وعرف حقيقته ..

وصمت لحظة ، ثم أردف فى قوّة : - وهو يعلم الآن حقيقة ذلك العالَم الآخر .. ويعلم أنه لم يكن سوى فى رأسه .. فى رأسه وخده ..

زفر قائد القاعدة الفضائية المصرية ، وهو يقول في توثُر : - إنها تجربة رهيبة يا دكتور (حجازى) .. صدّقنى ..

إننى لم أشعر بمثل هذا التوثُّر في حياتي كلها

ثم أشار إشارة مبهمة ، مستطردًا :

- إننا نحتفظ بذلك الرائد في حجرة خاصّة معزولة ، وإن كنت أجهل ما الذي أصابه ! غمغم الدكتور (حجازي) :



أوماً الدكتور ( حجازى ) برأسه إيجابًا ، وهو يقول في أسف : ـــ هذا صحيح يا بنيَّتي ..

\_ يا إلهي ا!

استطرد الدكتور (حجازى) ، وكأنما لم يسمع ذلك التعليق :

- وهكذا تصوَّر (نور) أنه قد انتقل إلى عالم آخر ، وأن كل هؤلاء الرجال ، الذين يحاولون إنقاذه ، وهم يرتدون الأزياء الواقية ، هم أعداء ، أو هم مخلوقات ذلك العالم الآخر ، يحاولون أسره ، وكان من الطبيعي أن يقاومهم ، وأن يقاتلهم بكل شراسة .

غمغم القائد:

- لقد حاولوا شرح الموقف كله ، ولكنه لم يستمع إليهم . ابتسم الدكتور (حجازى) ، قائلًا :

- بل لم يسمعهم ؛ لأنه لم يكن يسمع بالفعل . أوما القائد برأسه متفهّمًا ، وقال :

- هذا صحيح ، فحتى عندما أحضروه إلى هنا ، دخلت أنا ومساعدى لمقابلته ، ونحن نرتدى الأزياء الواقية ، ولكنه بدا لنا عجيبًا ، وهو يتحدّث إلينا كما لو كنا مخلوقين من كوكب آخر ، ثم فوجئنا به يهاجمنا في عنف ، ويجبرنا على إيصاله إلى المكوك ، ولقد أطعناه ، خشية أن تسوء حالته ، إلا أنه لم

ثم تنهد في عمق ، قبل أن يستطرد :

- عندما اخترق مكُوك (نور) الفضائى تلك السحابة الفيروسيَّة ، أصيبت أجهزة المكُوك كلها بالخَلَل ، فيما عدا برنامج العَوْدة ، المؤمِّن جيِّدا ، ولكن بعض الفيروسات الفِطيَّة تسللت إلى الداخل ، وإلى جهاز (نور) العصبى ، فَفَقَدَ وعيه ، وعاد به المكُوك إلى الأرض .

صمت لحظة ، قلب خلالها شفتيه ، وكأنما يعجب لما حدث ، قبل أن يستطرد في صوت عميق :

- ولقد حدث خلل طفیف فی برنامج العودة وبدلاً من أن يعود بالمكُوك إلى القاعدة هنا ، انحرف به إلى قُرب شاطئ البحر ، بعد مدينة (مرسى مطروح) بعدَّة كيلومترات ، وعندما استعاد (نور) وعيه ، كان ذلك الفيروس قد سيطر على أعصابه المُحَيَّة ، فأصابه بالصَّمم ، وأصاب عصبه البصري بخلل عجيب ، أدَّى إلى إصابته بعمى ألوان كامل ، وإلى استقباله الصُور والمشاهد على نحو سلبي (نيجاتيف) وباللونين : الأبيض والأسود ، تمامًا كما حدث لـ (رمزى) فى المعمل .

غمغم قائد القاعدة:

يكد يعلن عن رغبته في الاستيلاء على المكُوك ، والإقلاع به إلى الفضاء ، حتى حاولنا منعه بكل الوسائل المكنة .

صمت لحظة ، ثم استطرد في تردُّد :

— وأصدقُك القول إننى أمرت بقتله ، لو لزم الأمر .
مط الدكتور (حجازى) شفتيه ، مغمغمًا :

\_ لقد كنت تؤدّى واجبك .

ثم تنهِّد ، وسأله :

\_ أين هو الآن ؟

ابتسم القائد ابتسامة باهتة ، وقال :

\_ سأقودك إليه .

ثم عاد يسأله في اهتام:

- ولكن كيف سيمكنكم منع ذلك الفيروس من الانتشار في الأرض ، عندما تصل تلك السحابة إلينا ؟ أجابه في هدوء :

- إننا أبعد الآن مصلا واقيا ، سيم إعداد آلاف الجالونات منه ، خلال عشرة أيام ، على أن يتم تطعيم كل فرد في العالم به ، خلال أربعة أيام لاغير ، وبعدها سينتهى كل شيء .

سأله في لهفة :

وهل ستنتهى تلك السحابة إلى الأبد ؟
 هؤ الدكتور (حجازى) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ كلًا .. أظنها ستعود بعد ألف عام .. أو ألفين .. وسيكون على الأجيال القادمة أن تستعد لذلك .

وابتسم ، مستطردًا :

- ولست أظنهم سيبذلون جهدًا ضخمًا حينذاك .

\* \* \*

كان (نور) واقفًا أمام نافذة معزله الخاص ، يراقب القاعدة الفضائية ، في اهتمام ، عندما لحق به الدكتور (حجازى) وغمغم :

- حمدًا لله على عودتك سالمًا يا (نور) .. كيف حالك ؟ التفت إليه (نور) في بطء ، وبدا وكأنه يحدّق في وجهه طويلًا ، قبل أن يغمغم :

- معذرة ياسيدى .. إننى لم أسمعك في الواقع ، ولكن صورتك قد انعكست على زجاج النافذة ، وأظنني قد اعتدت الرؤية بتلك الصورة السليّة .

غمغم الدكتور (حجازي):

\_ لقد اتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك .

\_ كيف توصُّلت إلى ذلك ؟ تنهُد (نور) ، وقال :

\_ جاء ذلك بمصادفة بحتة .

وعاد يلتفت إلى النافذة ، مستطردًا :

- منذ هبوطى على الأرض ، لم تتح لى رؤية نفسى ، أو أى من أجهزتى ، فلقد كان المكوك في الداخل مظلمًا ، ثم إنه قد غرق بعد مغادرتى له ، كما أننى كتت مبهورًا متوقرًا ، مشدوها بذلك العالم السلبى العجيب من حولى ، حتى أننى لم أنتبه إلى أن الخلل في عيني أنا ، وليس خارجهما .

صمت لحظة ، وهو يتسم ، وكأنما يستعيد الذكرى ، ثم استطرد في صوت والق هادئ :

- إننى حتى لم ألاحظ أن زِنَ الفضاء عادة أبيض اللون ، وليس أسود كما رأيته ، وأن ظلَّ ذلك التناقض يقلق رأسي طيلة الوقت ، دون أن ألتفت إليه ، من شدة قلقى واضطرابى ، ورغبتى فى الفرار من ذلك العالم ، الذى صنعته لمُخَيِّلتى .

صمت لحظة أخرى ، شرد خلالها بصره بعيدا ، وبدا وجهه للدكتور (حجازى) أشد شحوبًا ونحولًا عن ذِى قبل ، وهو يردف : وأخرج من جيبه عدّة أوراق سوداء، وقلمًا أبيض اللون، وكتب على الورق بلون أبيض :

ـ أنا الدكتور (حجازى) .

تهلُّلت أسارير (نور) ، وهو يهتف :

- كيف حالك أنت ياسيدى .. معذرة لعجزى عن تعرُّفك ، فالرؤية على نحو سلبي مزعجة .

غمغم الدكتور (حجازي):

- إنني أقدر ذلك .

ثم عاد فكتب ذلك بالقلم الأبيض على الأوراق السوداء ، ورأى (نور) الكتابة بلون أسود ، على أوراق بيضاء ، فغمغم

- شكرًا لك ياسيِّدى .

كتب الدكتور (حجازي) في اهتمام :

- عودتك تغنيى أنك قد استنجت الأمر .. أليس كذلك ؟

ابتسم (نور) ، وهو يومئ برأسه ، مجيبًا : \_ هذا صحيح .

عاد الدكتور (حجازي) يكتب:

1 . 1

- وكانت هذه الحقيقة تكفى لشرح كل شيء .. ولحظتها فقط أدركت لماذا حقنني الرجال بتلك الإبرة . أجابه الدكتور (حجازى) كتابة :

- كنّا نحتاج بالضرورة إلى عيّنة من دمك ، بعد ما رأينا عجيب تصرُّفك ، منذ عودتك من رحلتك ، فلقد استنتجنا أن جسدك يحوى بعض تلك المادّة العجيبة ، وأنها سرّ جُنُونك غير الطبيعي أو المنطقي ، وخاصة بعد أن انتشلنا المكُوك ، وعثرنا فيه على ثقب يسمح بتسرُّب المادّة .

ثم ابتسم ، مستطردًا على الورق :

\_ ومن هذه العينة ، أمكننا استخلاص الفيروس الفِضِّى ، ودراسته ، والتوصُّل إلى المَصْل المُضادّ .

ابتسم (نور) في شحوب ، مغمغمًا :

\_ يسعدني أن كنت مفيدا للبشريّة .

ثم نصب قامته ، مستطردًا :

\_ ومن حسن الحظ أنني قد حللت اللَّغز الآخر في الوقت ذاته .

- ثم أصابتنى أشعة اللّيزر فى ذراعى ، وسالت دمائى .. لم أنظر إلى الدماء فى حينها ، إلّا أننى مسحت كفّى بها ، وتطلّعت اليها ، وأنا أقود المكُوك مبتعدًا ، متصوّرًا أننى أغادر عالمًا آخر إلى عالمى ، ولحظتها أدركت الحقيقة كلها ، فلقد كانت دمائى بلالون .. دماء سلية ، بالأبيض والأسود فقط .. وأنا والتى كأى مخلوق حى من أن دمائى حمراء ..

زفر في عمق ، وأضاف :

- هنا فقط أدركت أن الخلّل يكمن في عيني أنا ، وليس فيما خارجهما . لحظتها فقط أهركت أن خُلّتى لم تكن سوداء ، وإنما هي بيضاء منذ البداية .. وقتد فقط رحت أربط كل العوامل بعضها ببعض .. الصداع العنيف ، وطنين الأذنين وعمى الألوان الكامل ، والصّمَم .

وابتسم ، قبل أن يواصل :

- ولكننى لم أربط ذلك بفيروس فضائى فى الواقع ، وإنما بصدمة الارتطام بالأرض .

ابتسم الدكتور (حجازى) بدؤره ، وهو يغمغم . ويكتب :

\_ هذا طبيعي .

أوماً (نور) برأسه موافقًا ، ثم تابع في هدوء :

لا بسمعها، فعاد يكتبها، ويتطلّع إلى (نور) ، الذي قال في حزن :

\_ هذا صحيح ، ولكن بساطته هذه أفقدتنا ثلاثة من روًاد الفضاء .

غمغم الدكتور (حجازي) :

- إنه قدرهم .

لم يكتب العبارة لـ (نور) ، وإنما كتب :

- بِمَ تشعر الآن ؟

ابتسم (نور) ، وقال :

- بجوع شدید .

وصمت لحظة ، ثم أردف :

- وبرغبة عارمة في نوم عميق .

ابتسم الدكتور (حجازى) في حنان ، وكتب :

ستحصل عليهما يا ولدى ، وبعدها تبدأ الرحلة .
 توقّف لحظة ، ليتطلّع إلى وجه (نور) ، ثم تابع :

\_ رحلة العلاج .

ابتسم (نور) مغمغمًا :

- نعم . . رحلة العَوْدة من ذلك العالم الخيف . . العالم الآخو . .

ابتسم (نور) ، وهو يقول :

- لغز ذلك الكوكب السلبى ، الذى يبدو خلف السحابة الفضيّة ، هل نسيت ذلك يا دكتور (حجازى) ؟

ابتسم الدكتور (حجازي) في خجل ، وكتب :

- كنت قد نسيته بالفعل .

أوماً (نور) برأسه ، مغمغما :

- عجبًا !! . إنه اللُّغز الأساسيّ في هذه العملية .

ثم اعتدل ، مستطردًا :

- والأعجب أن حَلَّه أبسط من ذلك بكثير .

ولوَّح بكفه ، مردفًا : ٥

لقد كانت السحابة فضيَّة لامعة ، مما جعلها أشبه بمرآة كوكب كونيَّة ضخمة ، تعكس من زوايا خاصة صورة كوكب الأرض ، وعند اقتراب المكُوك منها تعكس صورته ، فيبدو الأمر كما لو أنه مكُوك آخر ، يهاجم المكُوك الأصلى ، وهذه السحابة المتأيّنة تؤدّى إلى خلل الأجهزة ، وارتباكها ، وإلى جعل الصورة المنعكسة تبدو سليَّة أيضًا .

هتف الدكتور (حجازي) في دهشة :

\_ يا إلهى !! . إنه حل بالغ البساطة بالفعل .

انتظر أن يعلق (نور) على عبارته ، ثم لم يلبث أن تذكّر أنه

1年 40 30

## ١١ \_ الختام ..

تطلع ( رمزى ) إلى وجه ( سلوى ) في اهتمام ، ومال إلى

- عزيزتى ( سلوى ) .. هل تستخدمين أدوات تجميل صناعية ، مستخلصة من ( نيجاتيف ) الصُور ؟

\_ ماذا تقولين ياعزيزتي ؟ .. أنسيت أنسى لاأسمعك، وأنني أراك على نحو سلبي معكوس ؟

تضرُّج وجهها بحُمرة الخجل ، وقالت ( سلوى ) :

\_ مازلت أجدها دُعابة سخيفة ، فلقد شفيت أنت و ( نور ) من ذلك الفيروس اللَّعين تمامًا .

ضحك ، وهو يقول :

\_ ولكن هذا لا يمنع أن تعتبري كل دُعاباتي سخيفة ، ألست والدة خطيبتي ؟

ضحکت (نشوی) فی مَزح، علی حین قطبت (سلوی) حاجبيها ، وهي تقول :

\_ إنك تجعلني أشعر وكأنني عجوز في التسعين .

ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

\_ يبدو أن عمرنا يفُوق ذلك يا عزيزتي ، لو حسبناه بما واجهناه من مخاطر وغرائب .

أشارت إلى (نشوى) ، وهي تقول :

\_ احتفالنا اليوم خير دليل على ذلك ، فلقـــد كان ( رمزى ) زميلنا ، من قبل أن نتزوَّج ، ولقد حضر بنفسه مولد (نشوى) ، ثم إذا بها تنضج بغتة ، بمعجزة علمية عجيبة ، وإذا به يتحوُّل من صديق لوالديها إلى خطيبها ، وهاهي ذي تحتفل بعيد ميلاد غامض.

غمغم (رمزى):

الأمام محدِّقًا فيه جيِّدًا ، قبل أن يغمغم :

عقدت حاجبيها مغمغمة:

\_ دُعابة سخيفة .

لوِّح بكفيه أمامه ، قائلًا :

ضحکت (نشوی) ، وهی تقول:

\_ وكيف تراني أنا ؟

التفت إليها ، وهو يقول :

\_ رائعة .

ر وقريبًا سأصبح زوجها ، وستصبحين جَدَّة لم تتجاوز الثلاثينات يا ( سلوى ) .

هتفت ضاحكة :

\_ اصمت بالله عليك .. إننى أحاول أن أنسى .

ثم التفتت إلى ( نور ) ، مستطردة :

\_ أليس كذلك يا ( نور ) ؟

لاحظت شروده ، وهو يتطلّع إلى النجوم ، فاتجهت إليه

تسأله:

فِيمَ تفكّر يا ( نور ) ؟
 ابتسم ، وهو يلتفت إليها قائلًا :

\_ فى حياتنا العجيبة يا (سلوى ) .. أتعلمين ؟ .. إنسا نعيش فى عالم خاص بنا ..

وعاد يلتفت إلى النجوم ، مستطردًا في شرود :

\_ في عالم آخر ..

\* \* \*

رتمت بحمد الله]

رقم الإيداع ٢٢١٥

